### قصص أسماء الله الحسني





## الْكَائِنَاتُ فِي عُمْرِسٍ

#### صَفًا أَنَس

الكتاب الذي بين أيديكم يعلِّم الطفل أسماء الله الحسنى بأسلوب قصصي سهل يجري على ألسنة المخلوقات؛ من نباتات، وحيوانات، وأجرام سماوية، كما يهدف الكتاب إلى تنشئة طفل يعرف ربه عز وجل بأسمائه الحسنى.

يتعلم أولادنا بين سطور هذا الكتاب من أسماء الله الحسني:

الْمُحْسِن، الْوَهّاب، الْجَمِيل، الشّافِي، صَادِق الْوَعْد، الْقَوي، الْعَلِيّ، الْعَظِيم.





# الْكَائِنَاتُ فِي عُرْسٍ



## قَصَص أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى (بِأَلْسِنَةِ الْمَحْلُوقَاتِ)

الْكَائِنَاتُ فِي عُرْسِ

 $-\lambda$ -

**تأليف** صفا أنس

## الكائنات فِي عُرْس

#### قَصَص أسماء الله الحسني

(بألسنة المخلوقات)

Copyright©2014 Dar al-Nile Copyright©2014 Işık Yayınları الطبعة الأولى: 1435 هـ - 2014 م

جميع الحقوق محفوظة، ولا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل أو وسائل تخزين المعلومات وأنظمة الاستعادة الأخرى بدون إذن كتابي من الناشر.

تحرير

يوكسل جلبنار

ترحمة

عبد المولى على جربيع

مراجعة

خالد جمال عبد الناصر

تصحيح

د.عبد الجواد محمد الحردان

المخرج الفني

أنكين جيفجي

غلاف وتصميم

ياووز يلماز - أحمد شحاتة

رقم الإيداع 2-589-315-589 ISBN:978

رقم النشر

498

#### ISIK YAYINLARI

Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1 34696 Üsküdar - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 522 11 44 Faks: +90 216 650 94 44

دار النيل للطباعة والنشر

الإدارة: 22 ج- جنوب الأكاديمية- التسعين الشمالي خلف سيتي بنك- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - مصر

Tel & Fax: 002 02 26134402-5

el & Fax. 002 02 20134402-3

Mobile: 0020 1000780841

E-mail: daralnile@daralnile.com

مركز التوزيع: ٧ ش البرامكة - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة - مصر Mobile: 0020 1141992888

## فهرس



الْكَائِنَاتُ فِي عُرْسٍ ١



مَا أَجْمَلَ الصِّدْقَ! ٢٢



مَنْ يَحْمِيكَ؟ ٢٤

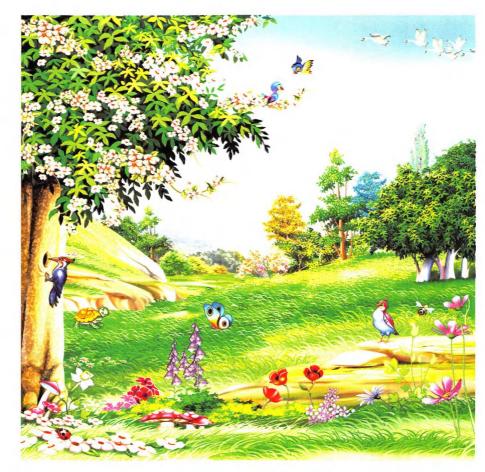

## الْكَائِنَاتُ فِي عُرْسٍ

لَبِسَتِ الْأَشْجَارُ أَجْمَلَ الثِّيَابِ الْخَضْرَاءِ، وَتَزَيَّنَتِ الْأَزْهَارُ كَأَنَّهَا فِي عُرْسٍ، وَاصْطَفَّتِ الْأَعْشَابُ بِشَكْلٍ رَائِعٍ، وَعَكَسَتِ السَّمَاءُ لَوْنَهَا الْأَزْرَقَ الْقَاتِمَ فِي الْبُحَيْرَةِ، وَازْدَادَ جَمَالُ الْجِبَالِ وَالتِّلَالِ وَالْجَدَاوِلِ، وَاسْتَيْقَظَ مَنْ كَانَ فِي بَيَاتِهِ الشِّتَوِيِّ، وَارْتَسَمَ وَجْهُ الْأَرْضِ وَكَأَنَّهُ لَوْحَةٌ مُزَرْكَشَةُ الْأَلْوَانِ، الْكَائِنَاتُ تُغَرِّدُ، وَالْمَوجُودَاتُ تَبْتَهِجُ،

اَلْجَمَالُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَأَيْنَمَا تَنْظُرُ تَرَى جَمَالَ صُنْعِ اللهِ، تَتَنَاقَلُ النَّحَلَاتُ بَيْنَ الزُّهُورِ،

وَالْفَرَاشَاتُ تَلْعَبُ وَتَرْقُصُ بِدُلٍّ وَدَلَالٍ،

حَتَّى إِنَّ النَّمْلَ قَدْ بَدَأَ فِي الاِسْتِعْدَادِ لِلشِّتَاءِ مِنَ الْآنَ، وَبَدَأَتِ الطُّيُورُ الْمُهَاجِرَةُ تَعُودُ،

وَأَصْبَحَتِ السَّمَاءُ شَمْسِيَّةً كَعَادَتِهَا،

وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ بِكُلِّ جَمَالِهَا، وَبَدَأَتِ الْأَرْضُ تُظْهِرُ كَرَمَهَا،

وَكَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَتَسَابَقُ فِي أَدَاءِ الْوَظِيفَةِ الَّتِي كَلَّفَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا بِاسْتِخْدَامِ الْخَصَائِصِ الَّتِي مَنَحَهَا لَهُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

كُلُّ الْكَائِنَاتِ تُحَاوِلُ أَنْ تَعْمَلَ وَفْقًا لِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى الْحُسْنَى.

كُلُّ شَيْءٍ يَحْكِي وَيَعْكِسُ قُدْرَتَهُ تَعَالَى: ٱلْأَعْيُنُ الَّتِي نَرَى بِهَا، وَالْعُقُولُ الَّتِي نُفَكِّرُ بِهَا...

بَعْدَ أَنِ اسْتَحَمَّتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ فِي الْبُحَيْرَةِ قَلِيلًا، إِنْفَصَلَتْ عَنْ أَصْدِقَائِهَا وَصَعِدَتْ فَوْقَ صَخْرَةٍ مُرْتَفِعَةٍ وَأَخَذَتْ تُفَكِّرُ فِي مَخْلُوقَاتِ اللهِ وَنِعَمِهِ قَائِلَةً فِي نَفْسِهَا:

"شُبْحَانَكَ يَا الله خَلَفْتَ كُلَّ شَيءٍ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، اَللَّهُمَّ يَا مُحْسِنُ أَصْلِحْ حَالَنَا، إِنَّكَ شُبْحَانَكَ مَنْ تُحْسِنُ عَلَى عِبَادِكَ بِكُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى إِنَّكَ تُحْسِنُ عَلَيْنَا بِمَا لَا نَعْلَمُهُ مِنِ احْتِيَاجَاتِنَا، اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ!" كَانَتْ تَدْعُو اللهَ تَعَالَى مُتَأَثِّرةً بِكُلِّ هَذَا الْجَمَالِ.

وَكَيْفَ لَهَا أَلَّا تَدْعُوَ؟!... أَلَا تَسْتَوْجِبُ كُلُّ هَــٰذِهِ النِّعَمِ الَّتِي لَا تُحْصَى وَكُلُّ هَذَا الْجَمَالِ الْكَثِيرَ مِنَ الشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ؟!

إِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَحْسَنَ عَلَى عِبَادِهِ، وَكُلُّ هَذَا بِاسْمِهِ "الْمُحْسِنِ"، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُرِدْ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْمَاءَ: التَّفَكُّر، وَالشَّكْرَ.. التَّفَكُّرُ: بِالتَّأَمُّلِ فِي كُلِّ هَذِهِ النِّعَمِ وَمَعْرِفَةِ وَالذِّكْرَ، وَالشُّكْرُ: بِلِكْرِ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ تَعَالَى قِيمَتِهَا، وَالدُّكُرُ: بِذِكْرِ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ تَعَالَى بِخُشُوعٍ، وَالشُّكُرُ: بِشُكْرِ الْمُنْعِمِ اللهِ الْحُسْنَى، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ تَعَالَى وَالشُّكْرُ إِمَّا بِاللِّسَانِ وَهَذَا بِقَوْلِنَا: "الْحَمْدُ لِلهِ" وَنَحْوِهِ مِنْ أَلْفَاظِ وَهَذَا بِقُولِنَا: "أَلْحَمْدُ لِلهِ" وَنَحْوِهِ مِنْ أَلْفَاظِ الشَّكْرُ، وَإِمَّا بِاللِّسَانِ وَهَذَا بِكُلِّ مَا نَقُومُ بِهِ مِنْ عِبَادَاتٍ وَأَعْمَالِ وَهَذَا بِكُلِّ مَا نَقُومُ بِهِ مِنْ عِبَادَاتٍ وَأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ خَالِصَةٍ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى.

كَانَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ كُلَّمَا تَفَكَّرَتْ وَتَأَمَّلَتْ فِي كُلِّ مَا حَوْلَهَا؛ تَعَرَّفَتْ عَلَى رَبِّهَا أَكْثَرَ، وَزَادَ حُبُّهَا وَتَعَلَّقُهَا بِهِ.

- كَمْ هُمْ سُعَدَاءُ، أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟!

أَخْرَجَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الْحَمَامَةَ يَمَامَةَ مِنْ عَالَمِ تَفْكِيرِهَا،

- أَهْلًا وَسَهْلًا، أَلَمْ تَقُلْ أَنَّكَ سَتَسْتَحِمُّ قَلِيلًا؟!
- قُلْتُ فِي نَفْسِي لِأُشَاهِدْ هَذِهِ الْمَنَاظِرَ الْخَلَّابَةَ، سَأَسْتَحِمُّ بَعْدَ قَلِيلِ، هَذَا الْمَكَانُ جَمِيلٌ جِدًّا.
- حَقًّا يَا نُعَيْرُ، لَقَدْ خُلِقَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، إِنَّهُ مَكَانٌ مُنَاسِبٌ تَمَامًا كَيْ نَرَى جَمَالَ صَنْعَتِهِ تَعَالَى فِي مَخْلُوقَاتِهِ، كُنْتُ أَفُكِّرُ فِي السَّمِ اللهِ تَعَالَى "الْمُحْسِنِ"، مَا أَكْثَرَ مَا أَحْسَنَ بِهِ عَلَيْنَا دُونَ أَنْ نَطْلُبَ مِنْهُ سُبْحَانَهُ شَيْئًا، نَحْنُ أَصْلًا لَمْ نَكُنْ نَعْرِفُ هَلْ نَحْتَاجُ لِلَّيْ اللهِ سُبْحَانَهُ شَيْئًا، نَحْنُ أَصْلًا لَمْ نَكُنْ نَعْرِفُ هَلْ نَحْتَاجُ إِلَى كُلِّ هَذِهِ النِّعَمِ أَمْ لَا، وَلَكِنْ بَعْدَ الْحُصُولِ عَلَيْهَا نَشْعُرُ بِأَنَّنَا إِلَى كُلِّ هَذِهِ النِّعَمِ أَمْ لَا، وَلَكِنْ بَعْدَ الْحُصُولِ عَلَيْهَا نَشْعُرُ بِأَنَّنَا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، إِنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى أَيْضًا: "الْوَهَابِ إِلَّا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، إِنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى أَيْضًا: "الْوَهَابَ" أَيْ الْذِي يَسْتَفِيدُ مِنَ الْعِبَادَةَ إِلَيْنَا، أَي اللهِ الْحُسْنَى أَيْضًا: "الْوَهَابِ إِلَّا الْعِبَادَة، وَالْعِبَادَةُ تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ إِلَيْنَا، أَي الَّذِي يَسْتَفِيدُ مِنَ الْعِبَادَةِ لِلْعَبَادَة وَلَا يَطُلُبُ مِنَّا فِي الْمُقَابِلِ إِلَّا لَعْبَادَة وَالْعَبَادَة وَلَا يَطُلُبُ مِنَّا فِي الْمُقَابِلِ إِلَّا يَعْدَلُهُ إِلَيْنَا، أَي الله لَا يَحْتَاجُ إِلَى عَبَادَتِنَا أَكُثُورَ مِنَّا أَكُنُو مِنْ أَنْفُسِنَا، وَيَعْلَمُ احْتِيَاجَاتِنَا أَكُثُورَ مِنَّا، وَلَا يَقُولُ نَعْرَفُنَا أَكْثَرَ مِنًا، وَلَا يَقُولُ

أَلْبَتَّةَ ''لَقَدْ أَعْطَيْتُ الْكَثِيرَ، هَذَا يَكْفِي''، دَائِمًا يَرْزُقُنَا دُونَ أَنْ تَنْفَدَ خَزَائِنُهُ، فَيَدَاهُ سُـبْحَانَهُ مَبْسُوطَتَانِ، وَنِعَمُهُ الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَيْنَا لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى...

- أَنْتِ مُحِقَّةٌ يَا يَمَامَةُ، إِنَّ مَا يَحْتَاجُهُ الْكَائِنُ الْحَيُّ يَتَلَخَّصُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، وَهِي: الْهَوَاءُ وَالْمَاءُ وَالطَّعَامُ... وَلَكِنَّ اللهَ عَلَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، وَهِي: الْهَوَاءُ وَالْمَاءُ وَالطَّعَامُ... وَلَكِنَّ اللهَ عَلَا يَرُزُقُنَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا بِاسْمِهِ "الْمُحْسِنِ" فَبَسَطَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَنَا الْأَرْضَ وَزَيَّنَهَا بِأَفْضَلِ زِينَةٍ الْأَرْضَ وَزَيَّنَهَا بِأَفْضَلِ زِينَةٍ، وَرَفَعَ السَّمَاءَ وَزَيَّنَهَا بِأَفْضَلِ زِينَةٍ فِنَاءً لِأَعْيُنِنَا، وَأَحْسَنَ عَلَيْنَا بِأَصْوَاتٍ عَذْبَةٍ لِنُطْرِبَ آذَانَنَا، كَمَا فَعَمَا فِينَا بِرَوَائِحَ جَمِيلَةٍ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا حَاسَةُ الشَّمِّ عِنْدَنَا.

نَظَرَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ حَوْلَهُ لِفَتْرَةٍ ثُمَّ قَالَ:

- أَيَّ نِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِ اللهِ أُحْصِي؟! لَوْ فَكَّرْتُ فِي حَصْرِهَا لَا نُتَهَى عُمْرِي دُونَ أَنْ أُحْصِيَهَا، وَسَتَبْقَى الْكَلِمَاتُ عَاجِزَةً عَنْ وَصْفِهَا وَإِعْطَائِهَا حَقَّهَا الْكَافِي... أُنْظُرِي إِلَى السَّمَاءِ وَالْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ وَالْجَمَادَاتِ... إِلَى الْمَاءِ وَإِلَى جَمَالِ الزُّهُورِ... عَنْ أَيِّ مِنْهَا الْحَيَّةِ وَالْجَمَادَاتِ... إِلَى الْمَاءِ وَإِلَى جَمَالِ الزُّهُورِ... عَنْ أَيِّ مِنْهَا نَتَكَلَّمُ؟!

وَعِنْدَمَا تَحَدَّثَ الْعُصْفُورُ نُعَيْرٌ عَنِ الزُّهُورِ، أَشَارَ إِلَى زُهُورِ الْخَشْخَاشِ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ:

- شُكْرًا جَزِيلًا، هَذَا لُطْفٌ مِنْكَ.

وَشَكَرَتْهُ بَاقِي زُهُورِ الخَشْخَاشِ بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ.

أَخَذَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ تَنْظُرُ إِلَى زُهُورِ الْخَشْخَاشِ بِإِعْجَابٍ شَدِيدٍ، إِنَّهَا تَجَمَّعَتْ فِي جُزْءٍ مُحَدَّدٍ مِنَ التَّلِ، وَزَادَتْ هَذَا الْمَكَانَ جَمَالًا عَلَى جَمَالِهِ، فَهِي تَتَمَيَّزُ عَنْ بَقِيَّةِ الْأَزْهَارِ بِلَوْنِهَا الْأَحْمَرِ الْفَاتِحِ، كَمَا أَنَّ الْحُبَيْبَاتِ السَّوْدَاءَ الْمَوْجُودَةَ بِوَسَطِهَا تَزِيدُهَا حُسْنًا وَرَوْنَقًا. قَالَتِ الْحَمَامَةُ:

- مَا شَاءَ اللهُ، أَنْتُنَّ جَمِيلَاتٌ جدًّا.

فَشَكَرَتْهَا الزَّهْرَةُ الَّتِي تَحَدَّثَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَالَتْ:

- عَنْدَمَا يَكُونُ الْخَالِقُ جَمِيلا يَكُونُ الْمَخْلُوقُ أَيْضًا جَمِيلا. أُعْجِبَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ كَثِيرًا بِهَذَا التَّعْبِيرِ، وَقَالَ لَهَا:

- مَا أَجْمَلَ حَدِيثَكِ هَذَا!

فَأَجَابَتِ الزَّهْرَةُ:

- عِنْدَمَا يَكُونُ مَنْ وَهَبَنِي الْحَدِيثَ جَمِيلا يَكُونُ الْحَدِيثُ جَمِيلاً يَكُونُ الْحَدِيثُ جَمِيلًا؟!

نَظَرَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ وَالْحَمَامَةُ يَمَامَةُ لِبَعْضِهِمَا الْبَعْضِ؛ وَازْدَادَ إِعْجَابُهُمَا أَكْثَرَ، فَقَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- مَا شَاءَ اللهُ، مَا أَجْمَلَ هَذَا الْكَلَامَ، إِنَّهَا تَحْمِلُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً وَمُفِيدَةً.



إِبْتَسَمَتِ الزَّهْرَةُ، فَصَارَتْ أَكْثَرَ جَمَالًا، وَقَالَتْ:

- مُنْذُ نِصْفِ السَّاعَةِ تَقْرِيبًا وَنَحْنُ نَسْتَمْتِعُ بِحَدِيثِكُمَا الشَّيِّقِ عَنْ هَذَا الْمَنْظَرِ الْبَدِيعِ.

ثُمَّ أَشَارَتِ الزَّهْرَةُ إِلَى الْمَنْظَرِ الرَّائِعِ، وَقَالَتْ:

- إِنَّنَا نُشَاهِدُ هَذَا الْمَنْظَرَ بِإِعْجَابٍ مُنْذُ أَيَّامٍ، كَمْ هُوَ سَاحِرٌ؟!... إِنَّ كُلَّ هَــٰذَا الْجَمَــٰلِ، وهَذَا يَمْنَحُنَا سَعَادَةً رُوحِيَّةً لَا تُوصَفُ.

أَسْعَدَتْ تِلْكَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تُشْبِهُ الشِّعْرَ الْحَمَامَةَ يَمَامَةَ وَالْعُصْفُورَ نُغَيْرًا.

قَالَ نُغَيْرٌ:

- فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّ النَّظَرَ إِلَيْكُنَّ كَافٍ لِنَرَى هَـذَا، وَلَوْ نَظَرْتُ إِلَيْكُنَّ كَافٍ لِنَرَى هَـذَا، وَلَوْ نَظَرْتُ إِلَيْكُنَّ أَكْثَرَ رُبَّمَا أُصْبِحُ شَاعِرًا.

فَرَدَّتْ زَهْرَةٌ أُخْرَى قَائِلَةً:

- نَشْكُرُكَ عَلَى هَذِهِ الْمُجَامَلَةِ اللَّطِيفَةِ، وَلَكِنْ إِذَا كُنْتَ تَرَى فِينَا جَمَالَنَا فَقَطْ فَنَحْنُ لَا نَقْبَلُ هَذِهِ الْمُجَامَلَةَ.

فَقَالَتِ الزُّهْرَةُ الَّتِي تَحَدَّثَتْ أَوَّلًا:

- أَجَلْ، نَحْنُ أَثَرُ الصَّنْعَةِ فَحَسْبُ، فَمِنَ الْخَطَّ التَّعَلَّقُ بِالْأَثَرِ وَتَرْكُ الصَّانِعِ، فَمَنْ مَنَحَنَا هَذَا الْجَمَالَ هُوَ اللهُ الْمُحْسِنُ الْجَمِيلُ. الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- مَا شَاءَ الله الله أَنتُنَّ تَتَحَدَّثْنَ بِأُسْلُوبٍ عِلْمِتِي، كَيْفَ تَعَلَّمْتُنَّ كُلَّ هَذَا؟! فَانْضَمَّتْ زَهْرَةٌ أُخْرَى لِلْحِوَارِ قَائِلَةً:

- بِالْإشْتِرَاكِ فِي دُرُوسِ الْعِلْمِ، كَمَا يَفْعَلُ الْجَمِيعُ...

تَعَجَّبَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ كَثِيرًا وَقَالَتْ:

- دُرُوسُ الْعِلْمِ؟!

- نَعَمْ، كَمِثْل دُرُوسِكُمْ تَمَامًا.

- أَتَعْلَمِينَ بِهَذَا أَيْضًا؟!

- نُعَمْ.

- وَمَنْ يَشْرَحُ لَكُنَّ تِلْكَ الدُّرُوسَ؟!

- اَلسِّنْجَابُ لَطِيفٌ.

نَظَرَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ إِلَى الْبُحَيْرَةِ قَائِلًا:

- آهِ مِنْكَ يَا لَطِيفُ، لَمْ يَذْكُرْ لَنَا أَيَّ شَيْءٍ عَنْ هَذَا.

وَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ بَدَأَتْ حَالَةٌ مِنَ الذُّعْرِ عَلَى شَاطِئِ الْبُحَيْرَةِ.

- إِنَّهُ يَغْرَقُ! يَغْرَقُ!

- لِيُسَاعِدْهُ أَحَدٌ بِسُرْعَةٍ!

- ضَاعَ السِّنْجَابُ! ضَاعَ السِّنْجَابُ لَطِيفٌ! أَرْجُوكُمْ سَاعِدُوهُ! دَبَّ الذُّعْرُ فَوْقَ التَّلِّ أَيْضًا.



أَسْرَعَ الْعُصْفُورُ نُعَيْرٌ وَالْحَمَامَةُ يَمَامَةُ نَحْوَ الْبُحَيْرةِ ، أَمَّا زُهُورُ الْخَشْحَاشِ فَأَخَذَتْ تَتَلَوَّى أَلَمًا بِسَبَبِ عَجْزِهَا عَنْ فِعْلِ أَيِّ شَيْءٍ الْخَشْحَاشِ فَأَخَذَتْ تَبْكِي بِحَرَارَةٍ. وَلَوْ بَسِيطٍ، حَتَّى إِنَّ الزُّهُورَ الصَّغِيرَةَ أَخَذَتْ تَبْكِي بِحَرَارَةٍ.

وَعِنْدَمَا وَصَلَ الصَّدِيقَانِ إِلَى الْبُحَيْرَةِ، كَانَتْ حَالَةُ الذُّعْرِ مَا زَالَتْ مُسْتَمِرَّةً. فَقَدْ كَانَ السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ يَبْكِي بِحُرْقَةٍ.

- قُلْتُ لَـهُ لَا تُبْحِرْ بَعِيدًا، فَلَمْ يَسْتَمِعْ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ سَاعِدْهُ! أَرْجُوكَ يَا رَبِ!

قَالَتْ يَمَامَةُ:

- لِنُنَادِ الضِّفْدَعَ وَضَّاحًا، لَا بُدَّ أَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ هُنَا.

فَقَالَ الثَّعْلَبُ الرَّمَادِيُّ:

- وَضَّاحٌ لَيْسَ هُنَا.

- وَالضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ؟

- كُلُّ الضَّفَادِع ذَهَبَتْ لِلتَّجَوُّلِ فِي الْبُحَيْرَةِ الْمُجَاوِرَةِ.

- وَمَاذَا عَنِ الْأَسْمَاكِ؟

فَقَالَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ:

- لَا بُدَّ أَنَّهُمْ نَزَلُوا لِأَعْمَاقِ الْبُحَيْرةِ لِيَبْحَثُوا عَنْ طَعَامٍ.

إِنْقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وَأَصْبَحُوا بِلَا حِيلَةٍ، ثُمَّ نَظَرُوا إِلَى زَهْرَةِ النِّيلُوفَر، وَلَكِنَّهَا أَيْضًا كَانَتْ مِثْلَهُمْ لَيْسَ بِيَدِهَا حِيلَةٌ.

كَانَ السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ فِي حَالَةٍ مِنَ الذُّعْرِ، فَصَرَخَ بِاضْطِرَابِ:

- لَقَدْ مَرَّتْ دَقِيقَةٌ، عَلَيْنَا أَنْ نَفْعَلَ شَيئًا!

بَعْدَهَا قَفَزَ بِسُرْعَةٍ فِي الْبُحَيْرَةِ.

- تَوَقَّفْ يَا ظَرِيفُ أَنْتَ لَا تَعْرِفُ السِّبَاحَةَ!

لَمْ يَسْمَعْ ظَرِيفٌ الْعُصْفُورَ نُعَيْرًا، وَغَطَسَ فِي الْمِيَاهِ. وَقَدْ سَادَتْ حَالَةٌ مِنَ الإضْطِرَابِ عَلَى شَاطِئِ الْبُحَيْرَةِ. فَكَانَ هُنَاكَ مَنْ يَبْكِي وَمَنْ يَصْرُخُ وَمَنْ يَتَأَوَّهُ...

وَتَحَوَّلَتْ أَنَاشِيدُ السَّعَادَةِ فَجْأَةً إِلَى قَصَائِدِ حُزْنٍ.

وَتَحَوَّلَتْ كُلُّ الْأَنْظَارِ إِلَى الْبُحَيْرَةِ، يَنْتَظِرُونَ أَيَّ شَيْءٍ وَلَوْ صَغِيرٍ يُعْطِيهِمُ الْأَمَلَ وَالْبُشْرَى.

وَكُلَّمَا مَرَّ الْوَقْتُ تَحَوَّلَ الْانْتِظَارُ إِلَى يَأْسٍ...

كَانَتِ السَّمَكَةُ ذَاتُ الْقِشْرِ اللَّامِعِ شَغُوفَةً بِشَاطِئِ الْبُحَيْرَةِ، فَلَائِمًا مَا كَانَتْ تَتَحَدَّثُ عَنِ الضِّفْدَعِ وَضَّاحٍ وَتَمْدَحُهُ، فَأَخَذَتْ سَمَكَةَ الْجَرْي مَعَهَا وَاتَّجَهَتْ نَحْوَ الشَّاطِئِ.

لَمْ تُصَدِّقِ السَّمَكَةُ ذَاتُ الْقِشْرِ اللَّامِعِ عَيْنَيْهَا، وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: "يَا إِلَهِي مَا هَذَا؟ كَيْفَ يَحْدُثُ هَذَا؟ فَقَدْ رَأَتْ سِنْجَابًا يَنْزِلُ نَحْوَ قَاعِ الْبُحَيْرَةِ مُبَاشَرَةً، وَبَعْدَ قَلِيلٍ رَأَتْ سِنْجَابًا آخَرَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ فِي الْمَاء".

ظَنَّتِ السَّمَكَةُ أَنَّهَا تَحْلُمُ، فَنَظَرَتْ إِلَى سَمَكَةِ الْجَرْيِ فَوَجَدَتْ أَنَّهَا رَأَتْ نَفْسَ الشَّيْءِ، فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: "يَا لَلْحَيْرَةِ، مَاذَا يَفْعَلُ هَذَانِ فِي الْمَاءِ؟" هَذَانِ فِي الْمَاءِ؟" لَمْ تَسْتَطِعِ السَّمَكَةُ ذَاتُ الْقِشْرِ اللَّامِعِ أَنْ تُفَسِّرَ مَا يَحْدُثُ، وَقَالَتْ:

- مِنَ الْمُؤَكِّدِ أَنَّ هُنَاكَ أَمْرًا هَامًّا! وَقَالَتْ سَمَكَةُ الْجَرْيِ:

- فَأَحَدُهُمَا عَلَى وَشْكِ الْغَرَقِ، عَلَيْنَا أَنْ نُسَاعِدَهُمَا عَلَى الْفَوْرِ! بَدَأَتِ السَّمَكَةُ ذَاتُ الْقِشْرِ اللَّامِعِ تَدُورُ حَوْلَ السِّنْجَابَيْنِ. قَالَتْ سَمَكَةُ الْجَرْي:

- إِذْهَبِي أَنْتِ لِهَذَا الَّذِي فِي الْأَسْفَلِ وَأَمْسِكِيهِ مِنْ أُذُنِهِ بِفَمِكِ، ثُمَّ اسْحَبِيهِ نَحْوَ الشَّاطِئِ بِسُرْعَةٍ، لَنْ يُتْعِبَكِ كَثِيرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَرَّكُ. صَاحَتِ السَّمَكَةُ ذَاتُ الْقِشْرِ اللَّامِعِ بِفَرَح:

- إِنَّهُ حَيٌّ! قَلْبُهُ مَا زَالَ يَنْبِضُ!

- إِذًا عَلَيْنَا أَنْ تُشْرِعَ، حَاوِلِي أَنْ تُخْرِجِي رَأْسَهُ مِنَ الْمَاءِ! وَسَحَبَتْ هِيَ السِّنْجَابَ الْآخَرَ مِنْ قَدَمَيْهِ، وَقَالَتْ لَهُ:

- اِصْعَدْ فَوْقَ ظَهْرِي، وَبَعْدَهَا أَمْسِكْ بِخَيَاشِيمِي جَيِّدًا.

حَاوَلَ السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ فَتْحَ عَيْنَيْهِ بِصُعُوبَةٍ؛ فَقَالَتْ سَمَكَةُ الْجَرْي:

- لَا تَخَفْ يَا أَخِي سَنُنْقِذُكُمَا بِإِذْنِ اللهِ!

وَعِنْدَمَا اقْتَرَبُوا مِنَ الشَّاطِئِ الْمُقَابِلِ قَالَتْ سَمَكَةُ الْجَرْيِ لِلسِّنْجَابِ ظَرِيفٍ وَهُوَ قَدْ أَفَاقَ تَمَامًا:

- نَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَجْمِعَ قُواكَ بِسُرْعَةٍ، وَتَسْحَبَ صَدِيقَكَ إِلَى الْيَابِسَةِ، وَبِمُجَرَّدِ أَنْ تَصِلَ إِلَى الشَّاطِئِ ارْفَعْ قَدَمَيْهِ إِلَى الْهَوَاءِ وَحَرِّكُهُ، فَقَدْ شَرِبَ الْكَثِيرَ مِنَ الْمَاءِ.

بَدَأَتِ السَّمَكَتَانِ تُرَاقِبَانِ السِّمْجَابَ ظَرِيفًا؛ وَقَدْ فَعَلَ ظَرِيفٌ مَا قِيلَ لَهُ بِالضَّبْطِ. لَكِنَّ السِّنْجَابَ لَطِيفًا لَمْ يُفِقْ بَعْدُ.

وَقَدْ تَحَيَّرَ ظَرِيفٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ.

وَعَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ كَانَ الْجَمِيعُ فِي حَالَةٍ مِنَ الْبُكَاءِ وَالْأَنِينِ. وَكَانَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ فِي هَـذِهِ الْأَثْنَاءِ يُحَاوِلُ أَنْ يُهَدِّئَ الْجَمِيعَ مِنْ حَوْلِهِ، قَائِلًا:

- عَلَيْنَا أَنْ نَرْضَى بِالْقَدَرِ يَا أَصْدِقَائِي، فَإِذَا كَانَتِ الْحَيَاةُ حَقِيقَةً فَالْمَوْتُ هُوَ الْبِدَايَةُ لِحَيَاةٍ جَدِيدَةٍ، فَالْمَوْتُ هُوَ الْبِدَايَةُ لِحَيَاةٍ جَدِيدَةٍ، فَالْمَوْتُ هُوَ الْبِدَايَةُ لِحَيَاةٍ جَدِيدَةٍ، فَالْمَوْتُ هُوَ الْبِدَايِةُ لِحَيَاةٍ جَدِيدَةٍ، إِنَّهُ اللَّارِ الْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ، إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ، إِنَّهُ السَّبِيلُ لِلِقَاءِ أَحْبَابِنَا، وَهُوَ جِسْرُ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ لِلْجَنَّةِ، وَبَابُهُمْ لِنَّهُ السَّبِيلُ لِلِقَاءِ أَحْبَابِنَا، وَهُو جِسْرُ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ لِلْجَنَّةِ، وَبَابُهُمْ لِلْوَيْقِةِ جَمَالِ اللهِ تَعَالَى، وَالْمَوْتُ بِهَذَا الإعْتِبَارِ نِعْمَةٌ مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ، لِلْوَيْقِةِ اللهِ السَّالِحِينَ لِلْمَحْسِنَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحْسِنُ عَلَى عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ إِنَّا اللهِ السَّالِحِينَ اللهُ عَيْمَا اللهُ عَبَادِهِ الصَّالِحِينَ إِنَّا اللهُ الصَّالِحِينَ اللهُ عَبَادِهِ الصَّالِحِينَ إِنَّا اللهُ عَنِهُ عَلَى عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ إِنَّا اللهُ السَّيِلُ لَلْهَا اللهُ اللَّهُ الْمَالِقُ لَا اللهُ عَيْبَادِهِ الصَّالِحِينَ اللهُ الصَّالِحِينَ اللهُ عَبَادِهِ الصَّالِحِينَ اللهُ الصَّالِحِينَ اللهُ اللهُ عَبْدِهِ الصَّالِحِينَ اللهُ السَّالِي اللهُ السَّالِينَ الْمُعْلِى اللهُ السَّالِينَ الْمُعْلِى اللهُ السَّالِي اللهُ السَّالِي اللهُ اللَّهُ السَّالِي اللهُ السَّالِي اللهُ اللَّهُ السَّالِي اللهُ السَّالِي اللهُ اللَّهُ السَّالِي اللهُ اللهُ السَّالِي اللهُ اللهُ السَّالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْلِ اللهُ السَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فِي الْجَنَّةِ بِكَثِيرٍ مِنَ الْجَمَالِ، وَكُلُّنَا سَنَذُوقُ الْمَوْتَ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، اَلْمُهِمُ أَنْ نَتَزَوَدَ لِهَذَا الْيَوْمِ بِزَادِ التَّقْوَى...

ثُمَّ مَسَحَ الْأَرْنَبُ دُمُوعَهُ مِنْ عَيْنَيْهِ، وَأَكْمَلَ كَلَامَهُ:

- لَقَدْ رَحَلَ صَدِيقَانَا إِلَى الْآخِرَةِ مُزَوَّدَيْنِ بِالتَّقْوَى إِنْ شَاءَ اللهُ مُسْتَعِدَّيْن.

- هَا هُمَا قَادِمَانِ! هَا قَدْ جَاءَا!

إِتَّجَهَتْ كُلُّ الْعُيُونِ صَوْبَ النَّاحِيَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا.

وَاتَّجَهَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ وَمَنْ حَوْلَهُ نَحْوَ السَّمَاءِ دَاعِينَ الله ﷺ:

- اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَرَيْتَنَا مَرَّةً أُخْرَى تَجَلِّيَ أَسْمَائِكَ "الْجَمِيلِ وَالْمُحْسِنِ وَالْوَهَابِ"، مَا أَجْمَلَ مَا أَحْسَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا الْآنَ!! لَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ يَا إِلَهَنَا.

كَانَ السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ يَمْشِي مُتَمَايِلًا، فَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَادَ إِلَى رُشْدِهِ بَعْدُ.

هُرِعَ الْجَمِيعُ نَحْوَ ظَرِيفٍ، وَتَسَاءَلُوا جَمِيعًا قَائِلِينَ:

- لَطِيفٌ! أَيْنَ السِّنْجَابُ لَطِيفٌ؟!

لَمْ يَسْتَطِعِ السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ أَنْ يَقِفَ عَلَى قَدَمَيْهِ، فَسَقَطَ عَلَى اللهُ وَقَالَ بصَوْتٍ خَافِتٍ: الْأَرْضِ، وَقَالَ بصَوْتٍ خَافِتٍ:



- إِنَّـهُ هُنَـاكَ! يَرْقُـدُ مَعْشِيًّا عَلَيْـهِ، أَنَـا بِخَيْـرٍ، مِـنْ فَضْلِكُـمْ سَاعِدُوهُ... أَرْجُوكُمْ.

فَانْقَسَمُوا لِمَجْمُوعَتَيْنِ، مَجْمُوعَةٍ بَقِيَتْ بِجِوَارِ السِّنْجَابِ ظَرِيفٍ، وَالْأُخْرَى ذَهَبَتْ بِسُرْعَةٍ إِلَى السِّنْجَابِ لَطِيفٍ. بَعْدَ قَلِيلٍ عَادَ ظَرِيفٌ إِلَى صَوَابِهِ، أَمَّا لَطِيفٌ فَلَمْ يَتَحَسَّنْ حَالُهُ بَعْدُ.

تَجَمَّعُ وا حَوْلَ السِّنْجَابِ لَطِيفٍ، وَكَانُوا يَنْتَظِرُونَ أَنْ يَفْتَحَ عَيْنَيْهِ بِفَارِغ الصَّبْرِ، وَكَانَ الْقَلَقُ يُحَاصِرُهُمْ.

مَرَّتْ مُدَّةٌ طَوِيلَةٌ وَلَمْ يَحْدُثْ أَيُّ تَغَيُّرٍ، قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ بِصَوْتٍ حَادٍ:

- لِنَاْخُـٰذُهُ لِأَعْلَى حَيْثُ الْمَكَانُ الصَّخْرِيُّ، فَالْمَكَانُ هُنَاكَ مُشْمِسٌ أَكْثَرُ، كَمَا أَنَّ زُهُورَ الْخَشْخَاشِ تَمُوتُ قَلَقًا عَلَيْهِ.

عِنْدَمَا رَأَتْ زُهُورُ الْخَشْخَاشِ السِّنْجَابَ لَطِيفًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، ظُنُّوا أَنَّهُ مَاتَ، فَأَخَذُوا يَبْكُونَ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى حَاوَلُوا مُوَاسَاةَ بَعْضِهِمُ الْبَعْضِ.

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ لِزُهُورِ الْخَشْخَاشِ الصَّغِيرةِ:

- أُدْعُوا لَهُ، فَاللهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ الصِّغَارِ.

وَكَانَ الْجَمِيعُ يَدْعُونَ الله تَعَالَى وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ. وَكَانَتْ هُنَاكَ زَهْرَةٌ صَغِيرَةٌ تَدْعُو اللهَ وَتَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ زَارِفَةً دُمُوعُهَا قَائِلَةً:

- اَللَّهُمَّ أَنْتَ تُسْعِدُ مَنْ تَشَاءُ وَتُحْزِنُ مَنْ تَشَاءُ، نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَشْفِيَ السِّنْجَابَ لَطِيفًا، اَللَّهُمَّ يَا صَاحِبَ الْإِحْسَانِ احْفَظْهُ لَنَا!

- آمِينَ!

- اَللَّهُمَّ إِنَّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ يَحْمَدُونَكَ عَلَى نِعَمِكَ، اَللَّهُمَّ يَا مُحْسِنُ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَحْمَدُونَكَ عَلَى إِحْسَانِكَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ! يَا مُحْسِنُ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَحْمَدُونَكَ عَلَى إِحْسَانِكَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ! - آمِينَ!
- أَنْتَ سُبْحَانَكَ مَنْ يُقَدِّرُ لَنَا الْخَيْرَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ، اَللَّهُمَّ الشَّفِ السِّنْجَابَ!
  - آمِينَ! آمِينَ! قَالَتْ زَهْرَةٌ أُخْرَى:
- أَرْجُـو اللهَ تَعَالَـى الْمُحْسِـنَ أَنْ يُرِيَنَـا إِحْسَـانَهُ بِفَضْـلِ هَذَا الدُّعَاءِ الْجَمِيل.

قَالَتِ الزَّهْرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- اَلسِّنْجَابُ لَطِيفٌ هُوَ مَنْ عَلَّمَنَا هَذَا الدُّعَاءَ.

ثُمَّ أَخَذَتْ تَبْكِي بِشِـدَّةٍ، وَدُمُوعُهَا تَنْهَمِرُ مِنْ عَيْنَيْهَا؛ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الدُّعَاءِ الْبُكَاءُ بِإِخْلَاصٍ.

مَسَحَتِ الزَّهْرَةُ الصَّغِيرَةُ الدُّمُوعَ مِنْ عَيْنَيْهَا، وَأَكْمَلَتْ:

- لَقَـدْ عَلَّمَنَـا السِّـنْجَابُ لَطِيفٌ أَدْعِيَـةً جَمِيلَةً مِـنَ الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ نَبِيِّنَا ﷺ.

ثَـارَ فُضُولُ الْأَرْنَبِ "طُفَيْلِ" لِمَعْرِفَـةِ كَلِمَةِ "الْمَأْثُـورَةِ"، كَانَ

يُريِدُ أَنْ يَسْـأَلَ وَلَكِنَّهُ تَرَاجَعَ عَنْ هَذَا، ظَنَّا مِنْهُ أَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ عَيْبًا فِي هَذَا الْوَقْتِ.

لَاحَظَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ حَرَكَاتِ طُفَيْلٍ، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ بِطَرْفِ عَيْنَيْهَا، وَقَالَتْ:

- مَاذًا بِكَ؟

فَاقْتَرَبَ طُفَيْلٌ مِنْهَا وَقَالَ:

- مَا مَعْنَى "الْمَأْثُورَة"؟

إِنْحَنَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ، وَبَدَأَتْ تَشْرَحُ لِطُفَيْلٍ فِي أُذُنِهِ بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ، وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ كَانَتْ تُرَاقِبُ السِّنْجَابَ لَطِيفًا بِطَرَفِ عَيْنِهَا، فَقَالَتْ:

- كَلِمَةُ "الْمَأْثُورَةِ" تَعْنِي: الْمَنْقُولَةَ وَالْمَرْوِيَّةَ، وَالْأَدْعِيَةُ النِّي الْمَنْقُولَةَ وَالْمَرْوِيَّةَ، وَالْأَدْعِيَةُ النِّي دَعَا بِهَا عَلَيْ وَأَوْصَى أُمَّتَهُ النَّيْ يَدْعُوا بِهَا، إِنَّ هَذِهِ الْأَدْعِيَةَ لَهَا مِيزَةٌ خَاصَّةٌ لِأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ مِنَ يُدْعُوا بِهَا، إِنَّ هَذِهِ الْأَدْعِيَةَ لَهَا مِيزَةٌ خَاصَّةٌ لِأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَكَلَامُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْضَلُ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَكَلَامُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْضَلُ مِنْ كَلَامِ سَائِرِ الْحُلْقِ، عِلَاوَةً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَدْعِيَةَ بَعْضُهَا مُقْتَبَسَةٌ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْحَرِيمِ.

وَاصَلَتْ حَدِيثَهَا قَائِلَةً:



- وَمِنْ هَـذِهِ الْأَدْعِيَةِ الْمُبَارَكَةِ: "اللَّهُمُّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اِشْفِه وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِـفَاوُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ الْبَاسَ، اِشْفَاءُ مِنْهُ تَعَالَى، سَقَمًا"؛ وَالشَّافِي مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى، لِأَنَّ الشِّفَاءَ مِنْهُ تَعَالَى، مِنْهُ وَحُدَهُ شِـفَاءُ جَمِيعِ الْأَمْـرَاضِ الْمَادِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ، هَيًا نَدْعُو لِلسِّنْجَابِ لَطِيفٍ بِهَذَا الدُّعَاءِ!

وَبَدَآ يَدْعُوَانِ الله:

- اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اِشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إلَّا شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

مَا إِنْ رَدَّدَا الدُّعَاءَ بِضْعَ مَرَّاتٍ حَتَّى تَحَرَّكَ السِّنْجَابُ لَطِيفٌ قَلِيلًا.

وَكَانَتْ كُلُّ الْأَنْظَارِ تُرَاقِبُ السِّنْجَابَ؛ فَإِذَا بِهِ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ شَيْئًا.

وَقَالَ ''بِسْمِ اللهِ''، ثُمَّ اعْتَدَلَ، وَنَظَرَ حَوْلَهُ بِذُهُولٍ، وَلَمَّا رَأَى أَصْدِقَاءَهُ فَرَكَ عَيْنَيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ نَظَرَ مَرَّةً أُخْرَى وَابْتَسَمَ ابْتِسَامَةً هَادِئَةً.

لَقَدْ تَقَبَّلَ اللهُ تَعَالَى دُعَاءَهُمْ، وَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ لِلسَّمَاءِ شَاكِرِينَ الله تَعَالَى.

وَمَرَّةً أُخْرَى أَحْسَنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِعَوْدَةِ صَدِيقِهِمْ، وَأَظْهَرَ لَهُمُ اسْمَ الْمُحْسِنِ وَالْوَهَابِ وَأَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الشَّافِي.



## مًا أُجْمَلَ الصِّدُقُ!

عَلَى الرَّغْمِ مِنْ مُرُورِ أُسْبُوعٍ كَامِلٍ فَإِنَّ السِّنْجَابَ لَطِيفًا لَمْ يُشْفَ بَعْدُ، وَلِكَيْ لَا يَمَلَّ مِنَ الْوَحْدَةِ، كَانَ أَصْدِقَاؤُهُ يَتَنَاوَبُونَ عَلَى زِيَارَتِهِ، وَيَبْقَوْنَ بِجِوَارِهِ حَتَّى الْمَسَاءِ.

وَحَانَ دَوْرُ الْحَمَامَةِ يَمَامَةَ وَالْقُنْفُذِ ذِي الشَّعْرِ النَّاعِمِ، وَطَلَبَ الْقُنْفُذُ مِنْ أُمِّهِ الْإِذْنَ لِلْخُرُوجِ.

فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ:

- لَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ أَنْ تَذْهَبَ يَا صَغِيرِي، وَلَكِنِ اعْتَنِ بِنَفْسِكَ كَثِيرًا وَكُنْ حَذِرًا، فَالثُّعْبَانُ الَّذِي تَشَاجَرْتُمْ مَعَهُ يَتَجَوَّلُ هُنَا مُنْذُ أَيَّامٍ بِخُفْيَةٍ.

- حَسَنًا يَا أُمِّيَ الْحَبِيبَةَ، أَسْتَوْدِعُكِ اللهَ.

وَبَعْدَ أَنْ خَرَجَ الْقُنْفُذُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَشَى وَهُوَ يَتَلَفَّتُ حَوْلَهُ بِحَذَرِ.

تَعْيَرَتْ نَظْرَتُهُ لِكُلِّ شَيْءٍ، فَأَصْبَحَ يَرَى جَمَالَ صَنْعَةِ اللهِ تَعَالَى
فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَيَزْدَادُ حُبُّهُ لَهُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ؛ كَانَتْ وَالِدَتُهُ أَيْضًا
قَنْضَامُ لِللَّدُرُوسِ، وَتُؤَدِّي فَرَائِضَهَا وَوَاجِبَاتِهَا دُونَ مَلَلٍ أَوْ تَعَبٍ،
كَمَا كَانَتْ تَجْمَعُ بَاقِيَ الْقَنَافِذِ وَتُحَاوِلُ أَنْ تَشْرَحَ لَهُمْ مَا تَعَلَّمَتُهُ
مِنْ دُرُوسِ الْعِلْمِ.

وَكَانَ الْقُنْفُذُ ذُو الشَّعْرِ النَّاعِمِ سَعِيدًا جِدًّا، فَقَدْ نَالَ شَرَفَ مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَى مُنْذُ صِغَرِهِ، فكانَ دَائِمَ الشُّكْرِ لِرَبِّهِ عَلَى هَذِهِ مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَى مُنْذُ صِغَرِهِ، فكانَ دَائِمَ الشُّكْرِ لِرَبِّهِ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَكَانَ يَسْعَى لِتَعَلَّمِ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا؛ لِأَنَّ أَصْدِقَاءَهُ قَدْ تَعَلَّمُوا مُعْظَمَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ، وَقَرَوُوا الْأَدْعِيَةَ الَّتِي كَانَتُ تَمْنَحُهُ مَذَاقًا خَاصًا.

كَانَ الْجَوُّ سَاحِرًا كَعَادَتِهِ، كُلُّ شَيْءٍ غَايَةٌ فِي الْجَمَالِ، وَكَأَنَّ الْأَشْجَارَ وَالْأَشْعَارَ وَالْخَشَرَاتِ وَالْأَعْشَابَ تَتَسَابَقُ فِيمَا بَيْنَهَا فِي الْجَمَالِ.

كَانَ الْقُنْفُ لُدُ ذُو الشَّعْرِ النَّاعِمِ حَرِيصًا عَلَى أَلَّا يَطَأَ الزُّهُورَ الْمَفْرُوشَةَ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُجْبَرًا عَلَى هَـذَا، لِأَنَّ كُلَّ الْمَكَانِ كَانَ مَفْرُوشًا بِالزُّهُورِ، وَلِكَيْ لَا يَطَأَهَا كَانَ عَلَيْهِ أَلَّا يَتَحَرَّكَ؛ وَفَجْأَةً أَفْزَعَهُ صَوْتٌ يَقُولُ:

- يَا إِلَهِي، إحْذَرْ يَا أَخِي.

نَظَرَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَطِئَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا.

وَعِنْدَمَا أَنْصَتَ وَجَدَهُ صَوْتَ فَرَاشَةٍ جَمِيلَةٍ؛ فَلَقَدِ انْتَشَرَتِ الْفَرَاشَاتُ عَلَى الْأَعْشَابِ بِشَكْلٍ لَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهَا دُونَ تَدْقِيقِ النَّفَر جَيِّدًا، فَقَالَ الْقُنْفُذُ:

- مَعْذِرَةً يَا أُخْتَاهُ، ظَنَنْتُكِ زَهْرَةً، وَفِي الْوَاقِعِ لَا فَرْقَ بَيْنَكُمَا.
- جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، لَقَدْ خَلَقَنِيَ اللهُ تَعَالَى لَطِيفَةً وَحَسَّاسَةً جِدًّا،
فَإِذَا وَطِئْتَ الزَّهْرَةَ لَا يَحْدُثُ لَهَا شَيْءٌ، حَتَّى لَوْ دَهَسْتَهَا تَقُومُ مَرَّةً
أُخْرَى عَلَى الْفَوْر، أَمَّا أَنَا فَلَوْ دَهَسْتَنِى فَسَأَمُوتُ مُبَاشَرَةً.

أَكْمَلَتِ الْفَرَاشَةُ قَائِلَةً:

- أَتَعْرِفُ أَنَّ أَزْهَارَ الْحَدِيقَةِ لَا تَتَحَمَّلُ مِثْلَ الْأَزْهَارِ الْبَرِّيَّةِ، فَهِي مِثْلُنَا تَمَامًا لَطِيفَةٌ وَحَسَّاسَةٌ، إِذَا مَرَرْتَ عَلَيْهَا مَاتَتْ عَلَى الْفَوْرِ؛ وَعَلَى الصِّغَارِ أَنْ يَنْتَبِهُوا لِهَذَا جَيِّدًا.

تَدَخَّلَتْ إحْدَى الزَّهَرَاتِ فِي الْحَدِيثِ قَائِلَةً:

- يَنْبَغِي أَلَّا تَقْطِفَ أَزْهَارَ الْحَدِيقَةِ أَبَدًا.

فَقَالَتِ الْفَرَاشَةُ:

فَحَزِنَتْ زَهْرَةُ النَّرْجِسِ كَثِيرًا، وَقَالَتْ:

- لَيْتَهُمْ يَنْتَبِهُونَ لِهَذَا، فَالْحَدِيقَةُ بِدُونِ أَزْهَارٍ كَالْمَدْرَسَةِ بِدُونِ أَطْفَالٍ، لَيْتَ الْأَطْفَالَ يُدْرِكُونَ هَذَا.

قَالَتِ الْفَرَاشَةُ:

- وَلَكِنْ هُنَاكَ أَيْضًا أَطْفَالٌ عُقَلَاءُ لَا يُـؤْذُونَ الزُّهُورَ قَطُّ، وَيُنْبِّهُونَ أَصْدِقَاءَهُمْ دَائِمًا لِذَلِكَ، وَعِنْدَمَا يُوجَدُ أَطْفَالٌ مِثْلَ هَؤُلَاءِ



تُصْبِحُ حَدِيقَةُ مَدْرَسَتِهِمْ جَمِيلَةً جِدًا، كَانَتْ حَدِيقَةُ الْمَدْرَسَةِ الَّتِي ذَهَبْتُ إِلَيْهَا بِالْأَمْسِ هَكَذَا، صَدِّقِينِي تَمَنَّيْتُ الْبَقَاءَ هُنَاكَ.

كَانَ الْقُنْفُذُ ذُو الشَّعْرِ النَّاعِمِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَرَاشَةِ وَزَهْرَةِ النَّرْجِسِ بِإِعْجَابٍ شَدِيدٍ، فَكِلَاهُمَا غَايَةٌ فِي الْجَمَالِ.

#### قَالَ الْقُنْفُذُ:

- إِنَّ أُخْتَنَا زَهْرَةَ النَّرْجِسِ تَسْتَمِدُّ لَوْنَهَا وَرَائِحَتَهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَأَنْتِ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتِ أَلْوَانَكِ الْمُزَرْكَشَةَ هَذِهِ؟ فَالْأَلْوَانُ لَدَيْكِ مُتَنَاسِقَةٌ كَأَنَّهَا وُضِعَتْ بِعِنَايَةٍ فَائِقَةٍ.

اِبْتَسَمَتِ الْفَرَاشَةُ لِلْقُنْفُذِ، وَأَجَابَتْ عَلَى سُؤَالِهِ بِسُؤَالٍ آخَرَ:
- لَوْ أَنَّ الزَّهْرَةَ تَسْتَمِدُ لَوْنَهَا وَرَائِحَتَهَا مِنَ الْأَرْضِ كَمَا قُلْتَ،
فَمِنْ أَيْنَ تَسْتَمِدُ الْأَرْضُ هَذَا؟

إِنْدَهَشَ الْقُنْفُذُ مِنْ كَلَامِ الْفَرَاشَةِ، وَأَخَذَ يُفَكِّرُ... أَرْضٌ جَافَّةٌ وَسَوْدَاءُ! فَوْقَهَا آلَافُ الْأَنْوَاعِ مِنَ النَّبَاتَاتِ... مِنْ أَيْنَ هَذِهِ الْآلَافُ مِنْ أَنْواعِ النَّبَاتَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ؟ وَآلَافُ الرَّوَائِحِ، وَآلَافُ الْأَطْعِمَةِ الْمُنْتَوِعَةِ... حَتَّى إِنَّ لِكُلِّ نَبَاتٍ عِدَّةَ أَشْكَالٍ ... فَكَيْفَ هَذَا؟!...

شَعَرَتِ الْفَرَاشَةُ أَنَّ الْقُنْفُذَ قَدِ اسْتَعْرَقَ فِي التَّفْكِيرِ، فَقَالَتْ لَهُ:
- إِنَّ هَذَا السُّوَالَ أَصْعَبُ مِنَ السُّوَالِ الَّذِي سَأَلْتَهُ لِي، أَلَيْسَ
كَذَلِكَ؟!

لَمْ يَسْتَطِعِ الْقُنْفُذُ أَنْ يُجِيبَ رَغْمَ أَنَّ الْإِجَابَةَ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ كَانَتْ سَهْلَةً جِدًّا.

وَفِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ سُمِعَ صَوْتُ "هَمْهَمَةٍ".

- نَظَرَ الْجَمِيعُ نَحْوَ الصَّوْتِ، فَتَلَاقَتْ أَعْيُنُهُمْ بِثُعْبَانٍ.
  - أَأَنْتَ مَرَّةً أُخْرَى؟!
- نَعَمْ أَنَا يَا ذَا الشَّعْرِ النَّاعِمِ! أَتَعْتَقِدُ أَنِّي سَأَنْسَى ذَلِكَ الْيَوْمَ؟! نَظَرَتِ الْفَرَاشَـةُ وَزَهْرَةُ النَّرْجِسِ بِأَعْيُنٍ مَلِيئَةٍ بِالْخَوْفِ، فَقَالَ لَهُمَا الثُّعْبَانُ:
  - لَا تَخَافَا، لَا عَلَاقَةَ لِي بِكُمَا، أَنَا أَبْحَثُ عَنْ هَذَا الْقُنْفُذِ! ثَمَّ رَفَعَ الثُّعْبَانُ رَأْسَهُ لِلْهَوَاءِ مُسْتَعِدًّا لِلْهُجُومِ، وَقَالَ لِلْقُنْفُذِ:
    - هَيَّا قُلْ آخِرَ كَلِمَاتِكَ، هَيَّا بِسُوْعَةٍ!
    - فَسَأَلَتْهُ الْفَرَاشَةُ بِصَوْتٍ أَقْرَبَ إِلَى الْبُكَاءِ:
      - مَاذَا تُرِيدُ مِنْهُ؟! مَاذَا فَعَلَ بِكَ؟!
- هُوَ يَعْرِفُ مَا فَعَلَ، فَبِسَبَبِهِ مَا زَالَ رَأْسِي مَثْقُوبًا حَتَّى الْآنَ، وَلَمْ تَسْكُنْ آلامِي بَعْدُ.

فَقَالَ الْقُنْفُذُ:

- إِسْمَعْ يَا أَخِي أَنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ عَمْدًا، وَأَنْتَ مَنْ ضَخَّمَ الْأَمْرَ.
  - دَعْكَ مِنْ كَثْرَةِ الْكَلَامِ، وَقُلْ آخِرَ مَا عِنْدَكَ!
     فَقَالَ الْقُنْفُذُ :

- أَنَا لَا أَخَافُ مِنْكَ؛ إِذَا كَانَ عُمْرِي طَوِيلًا لَا يُمْكِنُكَ تَقْصِيرُهُ، وَإِذَا كَانَ قَصِيرًا لَا يُمْكِنُكَ زِيَادَتُهُ؛ أَنَا أَعْلَمُ مِنْ كِتَابِ اللهِ آيَةً تَقُولُ: ﴿فَلِحُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَا جَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾، لَا يُمْكِنُكَ أَنْ تَضُرَّنِي بِشَيْءٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ كَتَبَهُ الله لِي حَتَّى الله عَلَيْ، وَلَا يُمْكِنُكَ أَنْ تَمْنَعَ عَنِي رِزْقًا قَدْ كَتَبَهُ الله لِي حَتَّى وَلَوْ شَرْبَة مَاءٍ.

نَظَرَتِ الْفَرَاشَةُ وَزَهْرَةُ النَّرْجِسِ إِلَى الْقُنْفُذِ نَظْرَةَ تَقْدِيرٍ وَاحْتِرَامٍ، فَلَدَيْهِ إِيمَانٌ قَوِيِّ، هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ مُؤْمِنٍ. ثُمَّ قَالَ الْقُنْفُذُ:

- هَيًّا تَفَضَّلْ وَافْعَلْ كُلَّ مَا بِوُسْعِكَ، وَاعْلَمْ أَنَّنِي لَنْ أَسْتَسْلِمَ لَكَ بِسُهُولَةٍ.

جُنَّ جُنُونُ الثُّعْبَانِ بَعْدَ أَنْ سَمِعَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، فَقَفَزَ نَحْوَ الْقُنْفُذِ كَالسَّهْمِ.

كَانَ الْقُنْفُذُ يَتَرَقَّبُ حَرَكَاتِ الثُّعْبَانِ، وَلَمَّا رَآهُ وَهُوَ يَقْفِزُ نَحْوَهُ، أَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي جَسَدِهِ، وَحَوَّلَ نَفْسَهُ إِلَى كُرَةٍ مِنَ الشَّوْكِ.

لَـمْ يَتَوَقَعِ الثُّعْبَانُ أَنْ يَكُونَ الْقُنْفُ ذُ بِهَذِهِ السُّرْعَةِ، فَاصْطَدَمَ بِالْقُنْفُذِ بِقَوَةٍ، وَانْغَرَزَتِ الْأَشْوَاكُ فِي رَأَسِهِ، فَخَرَّ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ.

وَبَعْدَ مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ رَفَعَ الثُّعْبَانُ رَأْسَهُ مِنْ عَلَى الْأَرْضِ بِبُطْءٍ، فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ الْفَرَاشَةُ وَهِيَ طَائِرَةٌ فِي الْهَوَاءِ، كَأَنَّهَا تَقُولُ لَهُ: "أَرَأَيْتَ مَا حَدَثَ لَكَ؟!."
مَا حَدَثَ لَكَ؟!."

فَهِمَ الثُّعْبَانُ نَظَرَاتِ الْفَرَاشَةِ عَلَى أَنَّهَا اسْتِهْزَاءٌ بِهِ، فَقَفَزَ قَائِلًا:

- أَتَنْظُرِينَ إِلَيَّ بِسُخْرِيَةٍ!

- لَمْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ بِسُخْرِيَّةٍ، أَنَا أُشْفِقُ عَلَى حَالِكَ.

فَغَضِبَ الثُّعْبَانُ أَكْثَرَ بَعْدَ أَنْ سَمِعَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، فَصَرَخَ فِي وَجْهِهَا:

- وَمَنْ أَنْتِ كَيْ تُشْفِقِي عَلَيَّ!

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْقُنْفُذِ وَقَالَ:

- إِلَى مَتَى سَتَظَلُّ هَكَذَا؟!

ثُمَّ ضَحِكَ بِمَكْرٍ قَائِلًا:

- سَأَنْتَظِرُ.

بَدَأَ الثُّعْبَانُ فِي الْإِنْتِظَارِ.

بَيْنَمَا ذَهَبَتِ الْفَرَاشَةُ لِطَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ، اخْتَبَأَتْ زَهْرَةُ النَّرْجِسِ بَيْنَ الْأَعْشَابِ.

وَبَعْدَ مُرُورِ وَقْتِ طَوِيلٍ، مَلَّ الثُّعْبَانُ مِنَ الْإِنْتِظَارِ، أَمَّا الْقُنْفُذُ فَلَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْ مَكَانِهِ.



إِسْتَجْمَعَ الثُّعْبَانَ كُلَّ مَكْرِهِ وَدَهَائِهِ وَقَالَ لِلْقُنْفُذِ:

- حَسَنًا، لَقَدْ تَخَلَّيْتُ عَنِ الْانْتِقَامِ، هَيًّا لِنَتَصَالَحْ. أَدْرَكَ الْقُنْفُذُ نِيَّةَ الثُّعْبَانِ، فَقَالَ لَهُ:

- أَنَا لَا أَثِقُ بِكَ، إِنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَخْدَعَنِي أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟!

- لَا، لَا أَخْدَعُكَ، صَدِّقْنِي لَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى مَا فَعَلْتُ، وَأُرِيدُ أَنْ أَتَصَالَحَ مَعَكَ.

لَمْ يَكُنِ الْقُنْفُذُ يُصَدِّقُ الثُّعْبَانَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الثَّعَابِينَ مِنَ الصَّعْبِ أَنْ تَتَصَالَحَ مَعَ الْقَنَافِذِ، وَلِـذَا أَرَادَ الْقُنْفُذُ أَنْ يُجَرِّبَهُ، فَأَحْرَجَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهَا بِسُرْعَةٍ، فَهَاجَمَهُ الثُّعْبَانُ عَلَى الْفَوْرِ! فَقَالَ لَهُ الْقُنْفُذُ:

- إِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَادِقُ الْوَعْدِ، وَيُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَكُونُوا صَادِقِينَ فِي وُعُودِهِمْ، فَمُخَالَفَةُ الْوَعْدِ تَصَرُّفٌ سَيِّئٌ لِلْغَايَة.

كَانَتْ هُنَاكَ سُلَحْفَاةٌ تُشَاهِدُ الْمَوْقِفَ مِنْ خَلْفِ إِحْدَى الْمَوْقِفَ مِنْ خَلْفِ إِحْدَى الْأَشْجَار، فَتَدَخَّلَتْ فِي الْحَدِيثِ قَائِلَةً:

- إِنَّ الْقُنْفُذَ مُحِتِّ فِي قَوْلِهِ، إِنَّ الله تَعَالَى صَادِقُ الْوَعْدِ، يُحِبُّ الصِّدْقَ، ولَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ أَبَدًا.

نَظَرَ الثُّعْبَانُ إِلَى السُّلَحْفَاةِ بِغَيْظٍ، وَقَالَ بِغَضَبٍ:

- مِنْ أَيْنَ أَتَيْتِ أَنْتِ؟! وَمَنْ تَكُونِينَ؟!
- إِنَّنِي سُلَحْفَاةٌ أَعِيشُ هُنَا، وَيُنَادُونَنِي بِـ"السُّلَحْفَاةِ الْبَرِّيَّةِ".
  - أَنَا أَعْلَمُ هَذَا.
  - إِذًا فَلِمَاذَا تَسْأَلُ مَنْ أَنَا؟!

بَدَا الثُّعْبَانُ وَكَأَنَّهُ سَيَنْفَجِرُ مِنَ الْغَيْظِ.

- أَنَا أَقْصِدُ مَنْ أَنْتِ لِتَتَدَحَّلِي فِي الْحَدِيثِ... أَفَهِمْتِ؟!
- إِنَّنِي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْهَمَ الْحَوَادِثَ مِنْ حَوْلِي بِشَكْلٍ سَرِيعٍ وَذَلِكَ بِسَبَبِ تَقَدُّمِ عُمْرِي.
  - أَتَهْزَئِينَ بِي؟!
  - لَا يَا عَزِيزِي، لِمَا تَقُولُ هَذَا؟!.

كَانَتِ السُّلَحْفَاةُ هَادِئَةً تَمَامًا، وَلَمْ تَرْفَعْ صَوْتَهَا قَطُّ، كَانَتْ تَتَحَدَّثُ بِهُدُوءٍ وَسَكِينَةٍ، ثُمَّ أَكْمَلَتْ حَدِيثَهَا:

- أَنْتَ مُتَعَضِّبٌ جِدًّا، دَعْكَ مِنَ الْجِقْدِ وَالْكَرَاهِيَةِ، وَانْظُرْ إِلَى الْخَيَاةِ بِحُبٍ وَتَسَامُحٍ، عِنْدَهَا سَتَرَى الدُّنْيَا بِشَكْلٍ مُخْتَلِفٍ، وَسَتَسْتَمْتِعُ بِالْحَيَاةِ أَكْثَرَ.

كَانَ الثَّعْبَانُ يَنْظُرُ إِلَى الْقُنْفُذِ بِعَيْنٍ وَيُرَاقِبُ السَّلَحْفَاةَ بِالْعَيْنِ الْأُخْرَى، وَيَنْتَظِرُ الْوَقْتَ الْمُنَاسِبَ لِمُهَاجَمَةِ أَيِّ مِنْهُمَا، فَقَالَ:

- لَا يُوجَدُ لَدَيْكُمْ عَمَلٌ غَيْرُ النَّصِيحَةِ، أَنَا غَنِيٍّ عَنْ نَصَائِحِكُمُا هَذِهِ.
- نَحْنُ لَا نَقُولُ لَكَ شَـيْئًا سَـيِّئًا، لَوِ اسْتَمَعْتَ لِمَا نَقُولُهُ فَأَنْتَ الْمُسْتَفِيدُ. الْمُسْتَفِيدُ.
- وَبِمَاذَا تُفِيدُنِي هَذِهِ النَّصَائِحُ ؟!، وَمَاذَا سَأَكْسِبُ مِنَ النَّصَائِحِ؟! فَالْبَقَاءُ لِلْأَقْوَى فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ وَأَنَا قَوِيٍّ، وَلَا يَنْقُصُنِي شَيْءٌ.

أَخْرَجَ الْقُنْفُذُ رَأْسَهُ قَلِيلًا وَقَالَ:

- إِنَّ الْقَوِيِّ هُوَ اللهُ، وَلَوْ شَاءَ لَمَا جَعَلَكَ تَخْطُو خَطْوَةً وَاحِدَةً. فِي الْوَاقِعِ كَانَ الثُّعْبَانَ يُدْرِكُ هَذَا، لَكِنَّهُ كَانَ يُعَانِدُ وَيَتَمَادَى فِي الْوَاقِعِ كَانَ الثُّعْبَانَ يُدْرِكُ هَذَا، لَكِنَّهُ كَانَ يُعَانِدُ وَيَتَمَادَى فِي فِعْلِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ السَّيِئَةِ، وَعِنْدَمَا لَمْ يَعْتَرِضِ الثُّعْبَانُ عَلَى كَلَامَهُ: كَلَامِ الْقُنْفُذِ، أَخْرَجَ الْقُنْفُذُ رَأْسَهُ تَمَامًا، وَأَكْمَلَ كَلَامَهُ:

- تَفَكَّرُ فِي الْكَوْنِ بِأَكْمَلِهِ، فِي جَمَالِهِ وَاكْتِمَالِهِ، وَفِي كُلِّ مَا وَهَبَكَ اللهُ مِنْ نِعَمٍ، وَمِنْ هَوَاءٍ تَسْتَنْشِقُهُ وَلَا تَمْلِكُهُ، وَمَاءٍ تَشْرَبُهُ، مَا وَهَبَكَ اللهُ مِنْ نِعَمٍ، وَمِنْ هَوَاءٍ تَسْتَنْشِقُهُ وَلَا تَمْلِكُهُ، وَمَاءٍ تَشْرَبُهُ، وَطَعَامٍ تَأْكُلُهُ وَلَمْ تَخْلُقْهُ، وَأَرْضٍ تَحْمِلُكَ وَسَمَاءٍ تَحْمِيكَ، وَشَمْسٍ تُعْطِيكَ الدِّفْءَ وَالضِّياءَ وَقَمَرٍ يُبَدِّدُ لَكَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ، فَاللهُ تَعَالَى مَنْحَكَ الْحَيَاةَ بِاسْمِهِ الْمُحْيِي، وَوَعَدَكَ أَنْ يَرْزُقَكَ بِكُلِّ احْتِيَاجَاتِكَ مَنْحَكَ الْحَيَاةَ بِاسْمِهِ الْمُحْيِي، وَوَعَدَكَ أَنْ يَرْزُقَكَ بِكُلِّ احْتِيَاجَاتِكَ وَهُو "صَادِقُ الْوَعْدِ"، وَوَعَدْنَاهُ نَحْنُ بِعِبَادَتِهِ وَبِأَلَّا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَهُوَ "صَادِقُ الْوَعْدِ"، وَوَعَدْنَاهُ نَحْنُ بِعِبَادَتِهِ وَبِأَلَّا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، فَعْنَى بِهَذَا الْوَعْدِ، وَلَا نُحْلِفَهُ مَهْمَا كَانَ الْأَمْرُ.

لَمْ يَتَكَلَّمِ الثُّعْبَانُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ، وَلَمْ تَبْدُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْهُجُومِ. فَرَقَّقَتِ السُّلَحْفَاةُ صَوْتَهَا ثُمَّ قَالَتْ:

- إسْمَعْ يَا أَخِي، إِنَّ الْأَخَ القُنْفُذَ مُحِقِّ تَمَامًا فِيمَا يَقُولُهُ، أَلَمْ تَشْعُو أَنَّكَ قَدْ خَالَفْتَ وَعْدَكَ مَعَ اللهِ تَعَالَى قَطُّ؟ إِنَّ الشَّمْسَ تُشْرِقُ كُلَّ يَوْمٍ، تَخَيَّلْ لَوْ لَمْ تُشْرِقْ أُسْبُوعًا وَاحِدًا؛ تَخَيَّلْ لَوِ انْقَطَعَ عَنْكَ الْهَوَاءُ الَّذِي تَسْتَنْشِقُهُ لِمُدَّةِ دَقِيقَتَيْنِ، مَاذَا سَيَحْدُثُ؟ تَصَوَّرْ عَنْكَ الْهَوَاءُ الَّذِي تَسْتَنْشِقُهُ لِمُدَّةِ دَقِيقَتَيْنِ، مَاذَا سَيَحْدُثُ؟ تَصَوَّرْ

لَوْ بَقِيتَ دُونَ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لِمُدَّةِ شَهْرٍ؟ تَخَيَّلْ لَوْ لَمْ تَكُنْ تَسُيْعِ مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ تَسْتَطِيعُ الْحَرَكَةَ؟ هَلْ مَنَعَ عَنْكَ الله تَعَالَى أَيَّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ رَغْمَ أَنَّكَ تَعْصِيهِ، هَلْ قَالَ يَوْمًا إِنَّكَ عَبْدٌ عَاصٍ، وَلِهَذَا لَنْ أُعْطِيَكَ مَا وَعَدْتُكَ بهِ؟

- وَلَكِنْ لَيْسَ مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَقُولُ، أَنَّهُ لَنْ يَقُولَ فِيمَا بَعْدُ؟
- أَنْتَ مُحِقٌ، فَلَوْ أَصَرً الْعَبْدُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَإِنَّهُ يَجْزِيهِ كَمَا يَسْتَحِقُ، وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ.
  - هَذَا يَعْنِي أَنَّهُ يَرْجِعُ عَنْ وَعْدِهِ؟

كَانَ النُّعْبَانُ يَسْتَمِرُ فِي مَكْرِهِ، حَيْثُ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُشَتِّتَ الاِنْتِبَاهَ بِأَسْئِلَتِهِ الْمَاكِرَةِ. وَكَانَتِ السُّلَحْفَاةُ تَعْلَمُ الْعَرَضَ مِنْ وَرَاءِ الاَنْتِبَاهَ بِأَسْئِلَةِ النُّعْبَانِ الْخَبِيثَةِ هَـذِهِ، وَلَكِنَّ وَظِيفَةَ الْمُؤْمِنِ هِيَ عَدَمُ الْمَلَلِ مَنَ الدَّعْوَةِ وَالتَّبْلِيعِ، أَي الدَّعْوَةِ إِلَى الْخَيْرِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ.

السُّلَحْفَاةُ:

- لَيْسَ هَذَا رُجُوعًا عَنِ الْوَعْدِ أَبَدًا، إِنَّهُ يُجَازِي كُلَّا بِعَمَلِهِ خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا، لِأَنَّهُ تَعَالَى وَعَدَ الْمُتَّقِينَ بِالثَّوَابِ وَالْعُصَاةَ بِالْعِقَابِ. اِخْتَلَطَ الْأَمْرُ عَلَى زَهْرَةِ النَّرْجِسِ، فَقَالَتْ: - إِنَّ الثُّعْبَانَ لَا يَفْعَلُ مَا يَنْبَغِي عَلَيْهِ كَعَبْدٍ لِلهِ تَعَالَى، أَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ خَلَفَ وَعْدَهُ مَعَ اللهِ تَعَالَى بِهَذِهِ الْحَالَةِ؟ لِمَاذَا لَا يَقْطَعُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رِزْقَهُ؟

إِبْتَسَمَتِ السُّلَحْفَاةُ الْعَجُوزُ فِي مَرَارَةٍ، ثُمَّ قَالَتْ:

- لَقَدْ قُلْتُ قَبْلَ قَلِيلٍ إِنَّ اللهَ تَعَالَى صَادِقُ الْوَعْدِ، لَا يُجَازِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، وَمِنْ أَعْظَمِ وُعُودِهِ تَعَالَى الْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحَشْرُ وَالْآخِرَةُ، أَيْ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتْرُكُ بَعْضَ الْمَوْتِ وَالْحَشْرُ وَالْآخِرَةِ، أَيْ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتْرُكُ بَعْضَ الْحِسَابِ إِلَى الْآخِرَةِ، وَعَلَى مَنْ يُتْرَكُ حِسَابُهُ إِلَى الْآخِرَةِ أَنْ يَخَافَ اللهُ تَعَالَى لَيْحَافَ أَكُثْرَ، فَالْحِسَابُ فِي الدُّنْيَا أَهْوَنُ بِكَثِيرٍ، فَقَدْ وَعَدَ اللهُ تَعَالَى يَخَافَ أَكُثْرَ، فَالْحِسَابُ فِي الدُّنْيَا أَهْوَنُ بِكَثِيرٍ، فَقَدْ وَعَدَ اللهُ تَعَالَى فِي الثَّرْ إِلَى الْلَهُ وَعَدَ اللهُ تَعَالَى فِي الْفُرْآنِ الْكُويِمِ عِبَادَهُ الْمُتَّقِينَ بِالْجَنَّةِ، أَمَّا الْعَاصُونَ فَتَوَعَدَهُمْ بِالنَّارِ، وَقَدْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ، فَإِنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الْوَعْدِ تَصَرُّفٌ سَيِّ وَمِنْ بِالنَّارِ، وَقَدْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ، فَإِنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الْوَعْدِ تَصَرُّفٌ سَيِّ وَمِنْ النَّوعُدِ اللهُ عَلِي النَّارِ، وَقَدْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ، فَإِنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الْوَعْدِ تَصَرُّفٌ سَيِّا، وَلا يُعَدِّ عَنِ التَّوَعُدِ اللهُ عَنِ اللَّوعَدِينَ اللهُ عُورَةَ وَالْعَفُو عَنِ الذُّنُوبِ لَيْسَ تَصَرُّفًا سَيِعًا، وَلَا يُعَدُّ خُلْفًا أَعْفِي الْمُعْفِرَةَ وَالْعَفُو عَنِ الذُّنُوبِ لَيْسَ تَصَرُّفًا سَيِعًا، وَلَا يُعَدُّ خُلْفًا لِلْوَعْدِ، بَلْ هُو تَصَرُّفٌ حَسَنٌ مَحْمُودٌ، وَهُو فَضْلٌ وَكَرَمٌ.

كَانَ الثَّعْبَانُ لَا يَسْتَمِعُ لِأَيِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَكَانَ الثَّعْبَانُ الثَّعْبَانُ الثَّعْبَانُ الثَّعْبَانُ كَالَسَهْمِ نَحْوَ السُّلَحْفَاةِ مُهَاجِمًا إِيَّاهَا هَذِهِ الْمَرَّةَ.

فَاصْطَدَمَ رَأْسُهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ بِدِرْعِ السُّلَحْفَاةِ.

فَغَضِبَتِ السُّلَحْفَاةُ الْعَجُوزُ وَقَالَتْ:

- آهِ مِنْكَ أَيُّهَا الثُّعْبَانُ، إِنَّ الله تَعَالَى عَلَّمَنَا وَمَنَحَنَا الْوَسَائِلَ الَّتِي نُدَافِعُ بِهَا عَنْ أَنْفُسِنَا.

بَدَأَ الثُّعْبَانُ يَتَلَوَّى عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْأَلَمِ، وَكَانَ يُوِيدُ أَنْ يَفْتَحَ عَيْنَيْهُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ، وَأَرَادَ النُّهُوضَ وَلَمْ يَقْدِرْ أَيْضًا.

اِنْقَلَبَتِ الْكِفَّةُ وَأَصْبَحَتِ الْفُرْصَةُ فِي أَيْدِي الْقُنْفُذِ وَالسُّلَحْفَاةِ، فَبِأَيْدِيهِمُ الْآنَ أَنْ يُعَاقِبَا الثُّعْبَانَ إِنْ شَاءًا.

وَضَعَ الثُّعْبَانُ ذَيْلَهُ عَلَى رَأْسِهِ لِيَحْمِيَ نَفْسَهُ وَهُـوَ يَرْتَعِشُ خَوْفًا.

وَفِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ قَدِمَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ مَعَ الْفَرَاشَةِ.

أَفَاقَ الثُّعْبَانُ قَلِيلًا، وَعِنْدَمَا فَتَحَ عَيْنَيْهِ رَأَى الْحَمَامَةَ يَمَامَةَ، فَتَظَاهَرَ الثُّعْبَانُ بِأَنَّهُ مَعْشِيٍّ عَلَيْهِ لِفَتْرَةٍ ثُمَّ انْتَهَزَ أُوَّلَ فُرْصَةٍ وَهَرَبَ إِلَى حُفْرَةٍ مَا وَاخْتَبَأَ بِهَا.

وَقَدْ أَدْرَكَتِ السُّلَحْفَاةُ بِخِبْرَتِهَا الطَّوِيلَةِ مَكْرَ الثُّعْبَانِ، لَكِنَّهَا لَمْ تُظْهِرْ هَذَا، وَكَانَتْ مُسْتَعِدَّةً لِصَدِّ هُجُومِهِ فِي أَيِّ لَحْظَةٍ.

وَلَمَّا رَأَى الْقُنْفُذُ هُرُوبَ الثُّعْبَانِ أَخْرَجَ رَأْسَهُ، وَقَالَ:

- يَبْدُو أَنَّهُ لَنْ يَتْرُكَنِي وَشَأْنِي.



ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْحَمَامَةِ يَمَامَةَ قَائِلًا:

- لَوْ ضَرَبْتِهِ بِمِنْقَارِكِ مَوَّةً أُخْرَى لَاسْتَرَحْنَا مِنْ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ. نَظَرَتِ الْحَمَامَةُ إِلَى الْقُنْفُذِ بِاسْتِغْرَابٍ شَدِيدٍ، وَقَالَتْ:

- هَـذَا الْكَلَامُ لَا يَلِيـقُ بِكَ أَبَدًا يَـا أَخِي، نَحْنُ أَهْـلُ الْمَحَبَّةِ وَالسَّلَامِ، وَلَا تَلِيقُ بِنَا الْعَدَاوَةُ وَالظُّلْمُ وَالْحِقْدُ؟

- وَلَكِنَّكِ تَرَيْنَ مَا يَفْعَلُهُ!

حَسَّنَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ صَوْتَهَا، وَأَخَذَتْ نَفْسًا عَمِيقًا ثُمَّ قَالَتْ:

- لَا بُدَّ أَنْ نَتَحَلَّى بِالصَّبْرِ، وَلَا تَنْسَ أَنَّ رَسُولَنَا الْكَرِيمَ ﷺ أَتَمَّ دَعُوتَهُ لِلْإِسْلَامِ فِي ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ عَامًا، مَعَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَكَانَ بِيَدِهِ أَنْ يَجْعَلَهُ يُبَلِّغُ رِسَالَتَهُ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ دَقِيقَةً.

ثُمَّ نَظَرَتِ الْحَمَامَةُ إِلَى عَيْنِ الْقُنْفُذِ وَأَكْمَلَتْ:

- سَنَصْبِرُ يَا أَخِي، سَنَفْعَلُ مَا بِوُسْعِنَا، وَسَنَشْرَحُ لَهُ الْحَقَائِقَ الْإِيمَانِيَّةَ قَدْرَ الْمُسْتَطَاع، وَالْهِدَايَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

فَرِحَتِ السُّلَحُفَاةُ جِدًّا بِمَا قَالَتْهُ الْحَمَامَةُ، فَنَظَرَتْ لَهَا مُبْتَسِمَةً وَقَالَتْهُ الْحَمَامَةُ، فَنَظَرَتْ لَهَا مُبْتَسِمَةً

- إِنَّكِ الْآنَ تُقَدِّمِينَ نَمُوذَجًا لِتَصَرُّفِ الْمُؤْمِنِ الْحَقِّ.

- أَسْتَغْفِرُ اللهُ، هَـذَا مِنْ حُسْنِ قَبُولِكُمْ، هَـذِهِ أَوَّلُ مَرَّةٍ أَرَاكِ فِيهَا هُنَا.

- نَعَمْ، لَقَدِ انْتَقَلْنَا حَدِيثًا إِلَى هُنَا، فَلَمَّا تَفَرَّقَ أَفْرَادُ الْأُسْرَةِ انْتَقَلْتُ إِلَى هُنَا. انْتَقَلْتُ إِلَى هُنَا.

نَظَرَتْ زَهْرَةُ النَّرْجِسِ إِلَى السُّلَحْفَاةِ الْعَجُوزِ بِحُبٍّ وَاحْتِرَامٍ:

- أَيْنَ مَنْزِلُكِ؟

فَابْتَسَمَتِ السُّلَحْفَاةُ وَقَالَتْ:

- فَوْقَ ظَهْرِي، إِنَّ بَيْتِي فَوْقَ ظَهْرِي، وَقَدْ عَلِمْتُمُ الْآنَ أَنْ انْتِقَالِي مِنْ مَكَانٍ لِآخَرَ سَهْلُ وَبَسِيطٌ، وَلَيْسَ عِنْدِي هَمُّ الْإِيجَارِ أَنْ انْتِقَالِي مِنْ مَكَانٍ لِآخَرَ سَهْلُ وَبَسِيطٌ، وَلَيْسَ عِنْدِي هَمُّ الْإِيجَارِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَفِي بَيْتِي يَتَوَفَّرُ كُلُّ شَيْءٍ...

ثُمَّ الْتَفَتَتْ إِلَى الْقُنْفُذِ، وَقَالَتْ:

- أَنْتَ أَيْضًا هَكَـٰذَا أَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَيْلٌ لِمَنْ يُحَاوِلُ الْاقْتِرَابَ مِنْكُمْ...

اَلْقُنْفُذُ:

- نَعَمْ، وَلَكِنِ اتَّضَحَ أَنَّ بَيْتَكُمْ أَقْوَى مِنْ بَيْتِنَا، فَعِنْدَمَا هَاجَمَنِي الثُّعْبَانُ أُصِيبَ بِجُرُوحٍ بَسِيطَةٍ، أَمَّا عِنْدَمَا هَاجَمَكِ كَادَ رَأْسُهُ يَنْفَجِرُ. ثُمَّ أَخَذُوا يَتَضَاحَكُونَ مَعًا.

فَكَّرَ الْقُنْفُدُ ذُو الشَّعْرِ النَّاعِمِ فِي اسْمِ اللهِ تَعَالَى "صَادِقِ الْوَعْدِ"، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: "مَنْ وَثِقَ بِاللهِ فَقَدْ رَبِحَ، وَمَنْ لَمْ يَثِقْ فَقَدْ خَسِرَ، إِنَّ اللهَ صَادِقٌ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ مِنْ عِبَادِهِ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِهُ الصَّادِقِينَ اللهَ عَادِهُ اللهَمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِهُ الصَّادِقِينَ!".

لَمْ تَسْمَعِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ أَيَّ شَيْءٍ مِنْ هَمْهَمَةِ الْقُنْفُذِ ذِي الشَّعْرِ النَّاعِمِ، فَقَالَتْ:

- مَاذَا قُلْتَ؟ لَمْ أَسْمَعْ!



- كُنْتُ أَدْعُو الله، وَأَقُولُ...

قَطَعَ كَلَامَ الْقُنْفُ ذِ صَوْتُ فَحِيحٍ، وَكَانَ هَذَا الصَّوْتُ لَيْسَ غَرِيبًا عَنْهُمْ، وَعِنْدَمَا الْتَفَتُوا خَلْفَهُمْ وَجَدُوا خَمْسَةَ ثَعَابِينَ تَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَكِنْ لَيْسَ بَيْنَهُمُ الثَّعْبَانُ الَّذِي كَانَ هُنَا قَبْلَ قَلِيلٍ.

فَقَالَ أَحَدُهُمْ:

- نَحْنُ أَصْدِقَاءُ الثُّعْبَانِ الَّذِي كَانَ هُنَا قَبْلَ قَلِيلِ.

كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَنْجُوَ الْقُنْفُذُ وَالسُّلَحْفَاةُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِمَا بُيُوتَهُمَا، وَالْحَمَامَةُ يَمَامَةُ وَالْفَرَاشَةُ بِمُجَرَّدِ أَنْ تَطِيرًا فِي الْهَوَاءِ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَتُرْكُوا خَلْفَهُمُ زَهْرَةَ النَّرْجِسِ عَدِيمَةَ الْحِيلَةِ.

قَالَتِ السُّلَحْفَاةُ بِصَوْتٍ خَافِتٍ:

- اِحْذَرُوا أَنْ يَلْدَغُوكُمْ فَإِنَّ سُمَّهُمْ قَاتِلٌ.

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَشْعُرُ بِالْخَوْفِ، فَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَعَهُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَقَدْ حَدَّدَ لِمَخْلُوقَاتِهِ أَجَلًا مَعْلُومًا، وَوَعَدَ مَنْ يَقْضِى هَذَا الْعُمُرَ فِي الْخَيْرِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ بِالْجَنَّةِ، وَكَانُوا يَحْتَسِبُونَ أَنَّهُمْ قَضَوْا عُمُرَهُمْ فِي طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَعِبَادَتِهِ، وَكَانُوا يَحْتَسِبُونَ أَنَّهُمْ قَضَوْا عُمُرَهُمْ فِي طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَعِبَادَتِهِ، وَكَانُوا يَحْتَسِبُونَ أَنَّهُمْ قَضَوْا عُمُرَهُمْ فِي طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَعِبَادَتِهِ، فَلَـوْ مَاتُوا الْيُومَ فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ أَجَلَهُمْ قَدْ حَانَ، وَلَا مَفَرَّ مِنْ قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ؛ نَعَمْ، الْحَيَاةُ جَمِيلَةٌ وَلَكِنَّ الْجَنَّةَ أَجْمَلُ.

ثُمَّ قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ بِنَبْرَةِ صَوْتٍ حَسَّاسٍ:

- سَامِحُونِي يَا أَصْدِقَائِي.

تَسَامَحُوا مَعَ بَعْضِهِمُ الْبَعْضِ.

اِقْتَرَبَ الثُّعْبَانُ الَّذِي كَانَ فِي الْوَسَطِ، وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَاحِدًا تِلْوَ الْآخَرِ، ثُمَّ قَالَ:

- مَا الْأَمْرُ، لِمَاذَا أَرَاكُمْ تَتَسَامَحُونَ وَتُودِّعُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؟ لَقَدْ فَهِمْتُمُونَا خَطَأً، نَحْنُ جِئْنَا لِنَعْتَذِرَ نِيَابَةً عَنْ صَدِيقِنَا، لَنْ نَضُرَّكُمْ بِشَيْءٍ.

تَعَجَّبَ الْأَصْدِقَاءُ وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.

!... -

1... -

قَالَ ثُعْبَانٌ آخَرُ:

- لَا تَقْلَقُوا، لَنْ نَضُرَّكُمْ بِشَيْءٍ، نَحْنُ أَيْضًا نَعْلَمُ اسْمَ اللهِ تَعَالَى "صَادِقَ الْوَعْدِ"، وَنَعْلَمُ أَيْضًا أَنَّهُ عَلَا لَا يُحِبُّ مَنْ يُخَالِفُونَ وَعُودَهُمْ، وَنَعْلَمُ جَيِّدًا أَنَّهُ يُحِبُّ عِبَادَهُ الصَّادِقِينَ.

تَنَفَّسَ الثُّعْبَانُ قَلِيلًا ثُمَّ أَكْمَلَ حَدِيثَهُ قَائِلًا:

- إِنَّ صَدِيقَنَا حَادُّ الطِّبَاعِ وَسَرِيعُ الْغَضَبِ إِلَى حَدِّ مَا، وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ خُلِقَ أَفْضَلَ مِنَ الْآخَرِينَ؛ لِأَنَّ لَدَيْهِ سُمَّا، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَنَحَنَا هَذَا السِّلَاحَ لِنُدَافِعَ بِهِ عَنْ أَنْفُسِنَا، كَمَا مَنَحَ السُّلَحْفَاةَ دِرْعًا، وَالْقُنْفُذَ شَوْكًا؛ وَلَيْسَ مِنْ حَقِّنَا أَنْ نَلْدَغَ أَحَدًا بِدُونِ سَبَبٍ. وَنْ اللهَ غَلَامَ مَنْ عَقِنَا أَنْ نَلْدَغَ أَحَدًا بِدُونِ سَبَبٍ.

قَالَ ثُعْبَانٌ آخَرُ:

- وَلَكِنَّنَا مَخْلُوقَاتٌ نَخَافُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ حَوْلِنَا كَثِيـرًا، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُمَيِّزَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالسَّيِّءِ.

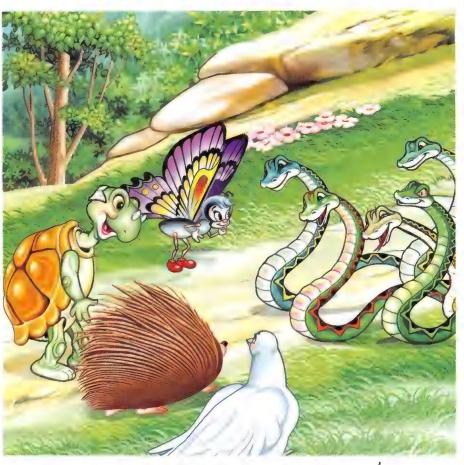

أُعْجِبَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ وَرِفَاقُهَا بِكَلَامِ الثَّعَابِينِ، فَابْتَسَمَتِ الْحَمَامَةُ قَائِلَةً:

- إِذًا، يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُحَافِظَ عَلَى الْمَسَافَةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، لَرُبَّمَا تَخَافُونَ فَجْأَةً...

فَقَالَ لَهَا الثُّعْبَانُ الَّذِي تَحَدَّثَ أَوَّلَ مَرَّةٍ:

- أَنْتِ مُحِقَّةٌ، لِنُحَافِظْ عَلَى الْمَسَافَةِ بَيْنَنَا؛ وَمِنْ فَضْلِكُمُ اقْبَلُوا اعْتِذَارَنَا.

فَابْتَسَمُوا مُعَبِّرِينَ عَنْ قَبُولِ اعْتِذَارِهِمْ. إِسْتَأْذَنَ الثَّعَابِينُ وَذَهَبُوا.

دَعَتْ زَهْرَةُ النَّرْجِسِ بِحُسْنِهَا وَجَمَالِهَا قَائِلَةً:

- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِتَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْهِيعَادَ.

ثُمَّ نَشَرَتْ مِسْكَهَا، وَأَمَّنَ الْجَمِيعُ بِصَوْتٍ عَالٍ:

- آمِينَ!..



### مَنْ يَحْمِيكَ؟

كَانَتْ فِي الْبُحَيْرَةِ حَيَاةٌ مَلِيئَةٌ بِالْأَسْرَارِ، بِهَا الْأَسْمَاكُ الصَّغِيرَةُ وَالنَّبَاتَاتُ مُتَعَدِّدَةُ الصَّغِيرَةُ وَالنَّبَاتَاتُ مُتَعَدِّدَةُ الصَّغِيرَةُ وَالنَّبَاتَاتُ مُتَعَدِّدَةُ الطَّخْدِيدُ مِنَ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ وَسَطَ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ، وَالضَّفَادِعُ... وَالْعَدِيدُ مِنَ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ وَسَطَ تِلْكَ الْأَسْرَارِ، وَقَدْ هَيَّا اللهُ تَعَالَى لَهُمْ مُنَاخًا جَمِيلًا لِيَتَمَكَّنُوا مِنَ الْعَيْشِ الْأَسْرَارِ، وَقَدْ هَيَّا الله تَعَالَى لَهُمْ مُنَاخًا جَمِيلًا لِيَتَمَكَّنُوا مِنَ الْعَيْشِ

فِيهِ، وَلَا يُمْكِنُ لِمَنْ يَعِيشُ عَلَى الْيَابِسَةِ أَنْ يَعْلَمَ كَيْفِيَّةَ الْحَيَاةِ فِي أَعْمَاقِ الْمِيَاهِ، وَلَا كَيْفِيَّةَ حَيَاةِ الْكَائِنَاتِ بِهَا.

كَانَ الضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ وَالضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ وَفَصِيلَةُ الضَّفَادِعِ يَعْلَمُونَ جَيِّدًا الْفُرُوقَ وَالتَّشَابُهَاتِ بَيْنَ حَيَاةِ الْمِيَاهِ وَالْيَابِسَةِ؛ لِأَنَّهَا يَعْلَمُونَ جَيِّدًا الْفُرُوقَ وَالتَّشَابُهَاتِ بَيْنَ حَيَاةِ الْمِيَاهِ وَالْيَابِسَةِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَطِيعُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعِيشَ عَلَى الْيَابِسَةِ وَفِي الْمَاءِ أَيْضًا، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرَجِّحَ وَاحِدَةً عَلَى الْأُحْرَى، فَتَعِيشُ أَحْيَانًا فِي الْمَاءِ وَأَحْيَانًا فِي الْمَاءِ وَأَحْيَانًا فِي الْيَابِسَةِ.

وَكَانَتْ "زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاء" أَيْضًا مِمَّنْ تَعَرَّفَ الْحَيَاةَ عَلَى الْيَابِسَةِ وَفِي الْمَاءِ؛ لِأَنَّ جُذُورَهَا فِي الْمَاءِ، كَمَا كَانَتْ بَعْضُ الْمَوَادِّ الَّيَابِسَةِ وَفِي الْمَاءِ؛ لِأَنَّ جُذُورِهَا غِذَاءً لِمَنْ يَعِيشُونَ فِي الْمَاءِ. الَّتِي تَنْمُو عَلَى جُذُورِهَا غِذَاءً لِمَنْ يَعِيشُونَ فِي الْمَاءِ.

وَكَانَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ تَرَى نَفْسَهَا سَعِيدَةَ الْحَظِّ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَفِيدَ مِنْ نِعَمِ الْعَالَمَيْنِ -عَالَمِ الْبُرِّ وَعَالَمِ الْمَاءِ-، فَكَانَتْ تَشْكُرُ اللهَ تَعَالَى دَائِمًا عَلَى كُلِّ هَذِهِ النِّعَمِ.

كَانَ يَعِيشُ بِجِوَارِ زَهْرَةِ زَنْبَقِ الْمَاءِ "نَبَاتُ الْبَرْدِيِ"، وَهُو أَيْضًا كَانَ مَحْظُوظًا مِثْلَهَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُدْرِكُ الْعَدِيدَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُدْرِكُ الْعَدِيدَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَبِحَالِهِ هَذِهِ لَمْ يَكُنْ يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ الشَّكْرُ عَلَى كُلِّ هَذِهِ النِّعَمِ، وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ مُحَاوَلَةِ زَهْرَةِ زَنْبَقِ الْمَاءِ أَنْ تَشْرَحَ وَتُوضِّحَ لَهُ وَعَلَى الْأَشْيَاءِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَمِعُ لَهَا.

إِقْتَرَبَ وَقْتُ الظَّهِيرَةِ، وَانْعَكَسَتْ أَشِعَةُ الشَّمْسِ عَلَى الْبُحَيْرَةِ، وَانْعَكَسَتْ أَشِعَةُ الشَّمْسِ عَلَى الْبُحَيْرَةِ، فَصَارَتِ الْمِيَاهُ السَّاخِنَةُ أَجْسَامَ سَاكِنِي الْبُحَيْرَةِ؛ أَمَّا نَبَاتُ الْبَرْدِي فَقَدْ أَغْلَقَ عَيْنَيْهِ وَكَادَ يَنَامُ.

بَعْدَ قَلِيلٍ سُمِعَ نِدَاءُ الْأَذَانِ بِكُلِّ عَظَمَتِهِ مِنَ الْقَرْيَةِ الْمُجَاوِرَةِ. كَانَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ تَسْتَمِعُ لِلْأَذَانِ دُونَ حَرَكَةٍ، وَكَانَ يَبْدُو عَلَيْهَا أَنَّهَا تَسْتَمْتِعُ بِسَمَاعِ الْأَذَانِ.

بَـدَأَ نَبَاتُ الْبَرْدِيِّ يَسْتَمِعُ هُوَ أَيْضًا؛ وَكَانَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ كُلَّمَا سَمِعَتِ الْأَذَانَ تَشْعُرُ فِي دَاخِلِهَا بِارْتِيَاحٍ شَدِيدٍ، وَكَانَتْ تَشْعُرُ بِسَعَادَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ لَمْ تَشْعُرْ بِهَا مِنْ قَبْلُ.

بَعْدَ انْتِهَاءِ الْأَذَانِ تَغَيَّرَ حَالُهَا، لَقَدْ تَأَثَّرَتْ بِالْأَذَانِ كَثِيرًا، إِنَّهَا سَمِعَتِ الْأَذَانَ لِمَرَّاتٍ عَدِيدَةٍ حَتَّى هَذَا الْيَوْمِ، وَلَكِنَّ الْيَوْمَ كَانَ مُخْتَلِفًا تَمَامًا.

قَالَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ "ا**َللهُ أَكْبَرُ"** ثُمَّ أَدَّتْ صَلَاتَهَا بِلِسَانِ حَالِهَا، وَبَعْدَ أَنِ انْتَهَتْ مِنْ صَلَاتِهَا بَدَأَتِ الدُّعَاءَ.

وَقَدْ سَمِعَ نَبَاتُ الْبَرْدِيِّ الدُّعَاءَ حَتَّى النِّهَايَةِ.

وَبَيْنَمَا كَانَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ تَدْعُو رَفَعَ نَبَاتُ الْبَرْدِيِّ يَدَهُ وَأَمَّنَ خَلْفَهَا.

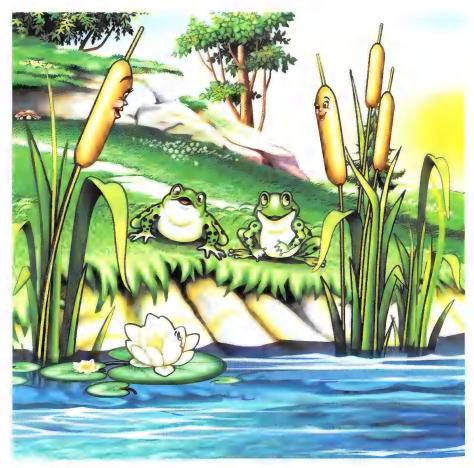

وَبَعْدَ أَنِ انْتَهَى الدُّعَاءُ شَعْرَ نَبَاتُ الْبَرْدِيِّ بِرَاحَةٍ وَسَعَادَةٍ بِدَاخِلِهِ، وَسَأَلَ زَهْرَةَ زَنْبَقِ الْمَاءِ قَائِلا:

- مَا الَّذِي كُنْتِ تَقْرَئِينَهُ؟

فَأَجَابَتْهُ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ:

- إِنِّي أَذْكُرُ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ أَسْمَاءَ اللهِ الْحُسْنَى.

#### نَبَاتُ الْبَرْدِيّ:

- لَقَدِ اسْتَمْتَعْتُ كَثِيرًا وَأَنَا أَسْمَعُهَا، لَيْتَكِ قَرَأْتِهَا بِصَوْتٍ مُوْتَفِعٍ مِنْ قَبْلُ، أَتَعْرِفِينَ مَعْنَى كُلِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي قَرَأْتِهَا؟

- أُعْرِفُ أَغْلَبَهَا.

- فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ جَمِيلَةٌ وَأَثَارَتِ اهْتِمَامِي كَثِيرًا. فَرِحَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ بِاهْتِمَامِ نَبَاتِ الْبَرْدِيّ.

فَلَقَ دُ أَقَامُوا بِجِ وَارِهِ الدُّرُوسَ مَرَّاتٍ عَدِيدَةً، وَكَانَ الضِّفْدَعُ وَضَاحٌ وَغَيْدُهُ مِنَ الْأَصْدِقَاءِ قَدِ اخْتَارُوا هَـذَا الْمَكَانَ بِالذَّاتِ لِلدُّرُوسِ، وَلَكِنَّ نَبَاتَ الْبَرْدِيِّ لَمْ يَكُنْ يَسْتَمِعُ إِلَى أَحَادِيثِهِمْ، بَلْ إِللَّدُوسِ، وَلَكِنَّ نَبَاتَ الْبَرْدِيِّ لَمْ يَكُنْ يَسْتَمِعُ إِلَى أَحَادِيثِهِمْ، بَلْ إِلَّهُ كَانَ يُظْهِرُ انْزِعَاجَهُ مِنْ هَذِهِ الدُّرُوسِ أَحْيَانًا.

وَلَكِنَّ الْيَوْمَ كَانَ مُخْتَلِفًا تَمَامًا، فَقَالَ لِزَهْرَةِ زَنْبَقِ الْمَاءِ بِشَغَفٍ:

- ذَكَرْتِ بَيْنَ أَسْمَاءِ اللهِ "الْعَلِيَّ" وَ"الْعَظِيمَ".

- نَعَمْ؟

- لَكِنْ لِمَاذَا نَظَرْتِ حَوْلَكِ وَأَنْتِ تَقُولِينَ هَذَا؟

كَانَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ سَعِيدَةً جِدًّا بِهَذِهِ الْأَسْئِلَةِ، فَلَقَدْ سَمِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مَقُولَةً مُفَادُهَا: "إِنَّ الْأَسْئِلَةَ الَّتِي تُسْأَلُ مِنْ أَجْلِ التَّعَلُمِ، قَبْلَ ذَلِكَ مَقُولَةً مُفَادُهَا: "إِنَّ الْأَسْئِلَةَ الَّتِي تُسْأَلُ مِنْ أَجْلِ التَّعَلُمِ، هِيَ مِفْتَاحُ الْقَلْبِ"، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ قَلْبَ نَبَاتِ الْبَرْدِيِّ بَدَأَ يَنْفَتِحُ.

- لَا عَظَمَةَ فَوْقَ عَظَمَتِهِ تَعَالَى، وَنَظْرَتِي تِلْكَ أَعْنِي بِهَا أَنَّكَ يَا رَبِّ أَعْلَى وَأَعْظَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ وَأُشَاهِدُهُ مِنْ حَوْلِي.
  - هَلْ هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الْجَبَلِ الضَّحْمِ أَيْضًا؟
- إِنَّ عَظَمَةَ اللهِ تَعَالَى لَا تُقَارَنُ بِالْمَخْلُوقَاتِ أَبَدًا، لِأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ مَنْ خَلَقَ الْجَبَالَ وَكُلَّ الْمَخْلُوقَاتِ.
- إِذًا إِنَّهُ أَعْظَمُ مِنَ الشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالنُّجُومِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ؟
- نَعَمْ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ مَنْ خَلَقَ النُّجُومَ فِي السَّمَاءِ وَالنَّمْلَ فِي الْأَرْضِ، إِنَّهُ تَعَالَى أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنَّهُ أَعْلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنَّهُ أَعْلَى مِنْ كُلِّ الْمَخْلُوقَاتِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُمِيتَ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ لَفَعَلَ، إِنَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لَفَعَلَ، إِنَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ وَقُدْرَتُهُ وَعَظَمَتُهُ لَا تُقَارَنُ بِقُدْرَةِ الْمَخْلُوقَاتِ أَبَدًا، فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ كُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ تَخْضَعُ لَهُ.

تَفَحَّصَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ مَا حَوْلَهَا مَرَّةً أُخْرَى، وَحَسَّنَتْ صَوْتَهَا جَيِّدًا ثُمَّ قَالَتْ:

- إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْلَى مِنْ كُلِّ الْمَخْلُوقَاتِ، وَتَظْهَـ وُ عَظَمَتُهُ وَعُلُوهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

كَانَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ سَعِيدَةً جِدًّا بِاهْتِمَامِ نَبَاتِ الْبَرْدِيِّ، فَأَكْمَلَتْ كَلَامَهَا بِحَمَاسٍ:



- إِنَّ الله تَعَالَى أَزَلِيٌّ أَبَدِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي مَنَحَ لِلْعَالِمِينَ عِلْمَهُمْ... وَفِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ جَاءَتِ السَّمَكَةُ الْعَيْنَاءُ وَالسَّمَكَةُ ذَاتُ الْقِشْرِ السَّمِكَةُ الْعَيْنَاءُ وَالسَّمَكَةُ ذَاتُ الْقِشْرِ السَّدِيدُ، اللَّامِعِ وَسَمَكَةُ الْقَرْمُوطِ، وَكَانَ يَبْدُو عَلَيْهِمُ الِاضْطِرَابُ الشَّدِيدُ، وَلَكِنَّهُمْ لَلْمُ لَقَرْمُوطِ، وَكَانَ يَبْدُو عَلَيْهِمُ الِاضْطِرَابُ الشَّدِيدُ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يُقَاطِعُوا كَلَامَ زَهْرَةِ زَنْبَقِ الْمَاءِ وَانْتَظَرُوا حَتَّى تَنْتَهِيَ وَلَكِنَّهُمْ مَنْ حَدِيثِهَا.

نَظَرَتْ لَهُمْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ بِطَرَفِ عَيْنِهَا، فَلَاحَظَتْ اضْطِرَابَهُمْ.

فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِمْ وَسَأَلَتْ:

- مَا الْأَمْرُ؟ مَاذَا حَدَثَ؟

فَقَالَتِ السَّمَكَةُ الْعَيْنَاءُ بِحُزْنٍ:

- هُنَاكَ حَيَوَانٌ غَرِيبٌ يَتَجَوَّلُ فِي الْبُحَيْرَةِ، وَالْكُلُّ يَخَافُ مِنْهُ جِدًّا.

- هَلْ أَضَرَّ أَحَدًا؟

- لا، وَلَكِنَّهُ يَنْظُرُ لِلْجَمِيعِ بِشَكْلٍ مُخِيفٍ.

- لَا تَقْلَقُوا، لِنَفْهَمْ مَا يَحْدُثُ أَوَّلًا، رُبَّمَا تَكُونُ نِيَّتُهُ حَسَنَةً.

وَبَعْدَ مُدَّةٍ جَاءَتْ سَـمَكَةٌ مِنَ الْأَسْمَاكِ الصَّغِيرَةِ نَحْوَهُمْ وَهِيَ تَصْرُخُ قَائِلَةً:

- اَلنَّجْدَةَ، اَلنَّجْدَةَ، أَنْقِذُونِي!

ذَهَبَتِ السَّمَكَةُ ذَاتُ الْقِشْرِ اللَّامِعِ إِلَيْهَا بِسُرْعَةٍ وَقَالَتْ:

- مَاذَا حَدَثَ؟ لِمَاذَا تَصْرُخِينَ هَكَذَا؟

- خَرَجَ أَمَامِي فَجْأَةً، وَكَادَ يَبْلَعُنِي، إِنَّهُ مُخِيفٌ جِدًّا...

سَأَلَتْهَا السَّمَكَةُ الْعَيْنَاءُ:

- أَيْنَ أَصْدِقَاؤُكِ الْآخَرُونَ؟

- عِنْدَمَـا رَأَيْنَاهُ خِفْنَـا كَثِيرًا، وَتَفَرَّقَ الْجَمِيـعُ، وَأَنَا جِئْتُ إِلَى هَذِهِ النَّاحِيَةِ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ ذَهَبَ بَاقِي أَصْدِقَائِي.

نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.

قَالَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ:

- لِنَجْمَعْ سَاكِنِي الْبُحَيْرَةِ هُنَا، وَنُنَاقِشِ الْأَمْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

اِجْتَمَعَ سَاكِنُو الْبُحَيْرَةِ فِي وَقْتٍ قَصِيرٍ بِجِوَارِ زَهْرَةِ زَنْبَقِ الْمَاءِ وَنَبَاتِ الْبَرْدِيّ.

وَلَكِنَّ غِيَابَ السَّمَكَةِ ذَاتِ الذَّيْلِ الْأَبْيَضِ أَثَارَ الْخَوْفَ وَالْقَلَقَ عَلَى أَهْلِ الْبُحَيْرَةِ.

فَقَالَتْ سَمَكَةٌ مِنَ الصِّغَارِ:

- إِنَّنِي مُتَأَكِّدٌ أَنَّ الْحَيَوَانَ الْغَرِيبَ ابْتَلَعَهَا، وَبَعْدَ قَلِيلٍ سَيَأْتِي النَّلُورُ عَلَيْنَا نَحْنُ أَيْضًا، سَيَقْضِي عَلَيْنَا جَمِيعًا.

قَالَتْ وَاحِدَةٌ مِمَّنْ رَأَتْهُ:

- نَعَمْ، إِنَّهَا مُحِقَّةٌ فِيمَا تَقُولُهُ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَحَرَّكُ بِخِفَّةٍ، وَهُوَ لَا يُشْبِهُ الضَّمْكَ، لَدَيْهِ أَرْجُلٌ كَبِيرَةٌ جِدًّا، وَرَأْسُهُ يُشْبِهُ الضَّمْكَ، لَدَيْهِ أَرْجُلٌ كَبِيرَةٌ جِدًّا، وَرَأْسُهُ يُشْبِهُ رَأْسَ الثُّعْبَانِ الْكَبِيرِ.

قَالَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ:

- أَيْنَ الضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ وَالضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ، لَمْ أَرَهُمَا مُنْذُ أَيَّامٍ؟ أَجَابَ أَحَدُهُمْ:

- لَقَـدْ ذَهَبَا إِلَى الْبُحَيْرَةِ الْمُجَاوِرَةِ، وَلَمْ يَرْجِعَا بَعْدُ. كَانَ مِنَ الْمُفْتَرَضِ أَنْ يَعُـودَا بِالْأَمْسِ، يَا تُرَى هَلْ أَكَلَهُمَا ذَلِكَ الْحَيَوَانُ الْغَريبُ؟

إِعْتَرَضَتْ إِحْدى الْأَسْمَاكِ الصَّغِيرَةِ عَلَى هَذَا قَائِلَةً:

- لَا أَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَكَلَهُمَا؟

قَالَتِ السَّمَكَةُ ذَاتُ الْقِشْرِ اللَّامِع:

- يَا أَصْدِقَاءُ لِنَدَعْ هَذِهِ التَّعْلِيقَاتِ، لَيْسَ هُنَاكَ أَيُّ خَبَرٍ عَنِ السَّمَكَةِ ذَاتِ الذَّيْلِ الْأَبْيَضِ، لِنَبْحَثْ عَنْهَا قَبْلَ حُلُولِ الظَّلَامِ.

بَقِيَتِ الْأَسْمَاكُ الصَّغِيرَةُ بِجِوَارِ زَهْرَةِ زَنْبَقِ الْمَاءِ، وَخَرَجَ بَاقِي الْأَسْمَاكِ لِلْبَحْثِ عَن السَّمَكَةِ ذَاتِ الذَّيْلِ الْأَبْيَضِ.

كَانَتِ الْأَسْمَاكُ الصَّغِيرَةُ مُضْطَرِبَةً جِدًّا، لِدَرَجَةِ أَنَّهُنَّ إِذَا سَمِعْنَ أَيُّ صَوْتٍ خِفْنَ كَثِيرًا.

زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ:

- لَا تَخَفْنَ، اِقْتَرِبْنَ مِنِي، هَيَّا بِسُرْعَةٍ مَاذَا تَنْتَظِرْنَ! تَكَنَّ مِنْ الْذَّهِ مِالْهُ النَّذِي ثُنِي اللهِ النَّاسِةِ مَاذَا تَنْتَظِرْنَ!

تَجَمَّعَتِ الْأَسْمَاكُ الصَّغِيرَةُ حَوْلَ زَهْرَةِ زَنْبَقِ الْمَاءِ وَنَبَاتِ الْبَرْدِيِّ، فَاطْمَأَنُّوا إِلَى حَدٍ مَا.

نَظَرَتْ لَهُمْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ بِعَطْفٍ وَشَفَقَةٍ، وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا:

- إِنَّهُ نَّ مُحِقَّاتٌ فِي خَوْفِهِ نَّ هَذَا، لِأَنَّهُنَّ مَا زِلْنَ صَغِيرَاتٍ يُحَاوِلْنَ مَعْرِفَةَ الْحَيَاةِ، وَاكْتِشَافَ مَا حَوْلَهُنَّ شَيْئًا فَشَيْئًا.

قَالَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ:

- لَيْسَ هُنَاكَ دَاعٍ لِلْخَوْفِ، لَنْ يُصِيبَكُنَّ أَحَدٌ بِسُوءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكُنَّ، فَلَا تَقْلَقْنَ؛ إِنَّهُ تَعَالَى مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ، وَخَالِقُ الْأَفْعَالِ، وَخَالِقُ الْأَفْعَالِ، وَخَالِقُ الْأَفْعَالِ، وَخَالِقُ الْأَفْعَالِ، وَخَالِقُ الْأَفْعَالِ، وَخَالِتُ كُلِّ شَيْءٍ، لَا تُوجَدُ قُوَّةً فَوْقَ قُوَّتِهِ، وَلَا إِرَادَةٌ فَوْقَ إِرَادَتِهِ، لِأَنَّهُ الْعَظِيمُ...

وَبَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الْوَقْتِ سُمِعَ صَوْتُ جَرَيَانِ مِيَاهٍ مِنْ نَاحِيَةِ شَاطِعِ الْبُحَيْرَةِ، فَسَكَتَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ وَنَظَرَتْ بِدِقَّةٍ نَحْوَ الْجِهَةِ النَّهِ عِنْقِي مِنْهَا الصَّوْتُ، لَكِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَرَى شَيْعًا، فَأَشِعَةُ الشَّمْسِ تَحُولُ دُونَ رُؤْيَتِهَا، فَسَأَلَتْ نَبَاتَ الْبَرْدِيِ قَائِلَةً:

- هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرَى شَيْئًا هُنَاكَ يَا أَخِي؟

- مَعَ الْأَسَفِ أَنَا أَيْضًا لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرَى شَيْئًا.

فَاخْتَبَأَتِ الْأَسْمَاكُ الصَّغِيرَةُ، وَأَمْسَكْنَ جَيِّدًا بِجُــٰذُورِ زَهْرَةِ زَنْبَق الْمَاءِ.

وَكَانَ الصَّوْتُ يَقْتَرِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَتَعَالَتِ الْأَصْوَاتُ:



- لَقَدْ جَاءَ! هَا قَدْ وَصَلَ!
- مَنْ سَيُنْقِذُنَا مِنْهُ؟ اَلنَّجْدَةَ!
- إِنَّهُ قَوِيٌّ جِدًّا لَيْسَ هُنَاكَ حَيَوَانٌ أَقْوَى مِنْهُ! بَدَأَتِ الْأَسْمَاكُ الصَّغِيرَةُ يَتَنَفَّسْنَ بِصُعُوبَةٍ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ، حَتَّى إِنَّهُنَّ لَمْ يَكُنَّ يَسْمَعْنَ كَلَامَ زَهْرَةِ زَنْبَقِ الْمَاءِ؛ وَأَصَابَهُنَّ الْقَلْقُ:

- لِمَاذَا جِئْنَا إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا؟ وَلِمَاذَا نُوَاجِهُ الْمَشَاكِلَ فِي كُلِّ وَقْتٍ؟!

فَرَفَعَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ صَوْتَهَا قَائِلَةً:

- دَعْكُنَّ مِنْ هَذَا الصَّرَاخِ لِنَسْمَعَ، لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُحَدِّدَ صَاحِبَ تِلْكَ الْأَصْوَاتِ!

وَمِنْ شِـدَّةِ الْخَوْفِ صَمَتَ الْجَمِيعُ، وَأَخَذُوا يَتَسَامَحُ بَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ

وَمَا زَالَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ تَقُولُ لَهُمْ:

- لَا تَخَافُوا، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، إِنَّهُ يَحْفَظُنَا.

وَفِي لَحْظَةٍ انْقَطَعَتِ الْأَصْوَاتُ، وَعَمَّ الْمَكَانَ صَمْتٌ رَهِيبٌ. وَاتَّجَهَتْ كُلُّ الْأَنْظَارِ صَوْبَ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَكِنْ مَرَّتْ مُدَّةٌ طَويلَةٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَيَّةُ حَرَكَةٍ.

ثُمَّ ظَهَرَتْ حَرَكَةٌ مَرَّةً أُخْرَى.

- نَحْنُ جِئْنَا! اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَصْدِقَاءُ.

كَانَ الضِّفْدَءُ وَضَّاحٌ وَالضِّفْدَءُ الْحِكِيمُ هُمَا القَادِمَيْنَ.

تَعَجَّبَ الضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ مِمَّا رَآهُ، فَقَدْ كَانَا يَنْتَظِرَانِ الْفَرَحَ مِنْ أَصْدِقَائِهِمَا لِرُؤْيَتِهِمَا، لَكِنَّهُمَا قُوبِلَا بِشَكْلٍ مُخْتَلِفٍ.

فَقَالَ الضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ:

- مَا الْأَمْرُ؟ أَلَمْ تَفْرَحُوا لِرُؤْيَتِنَا؟ مَعَ أَنَّنَا اشْتَقْنَا إِلَيْكُمْ كَثِيرًا!

!... -

كَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ غَيْرُ طَبِيعِي. قَلِقَ الضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ وَسَأَلَهُمْ:

- هَلْ وَقَعَ مَكْرُوهٌ لِأَحَدٍ؟ أَيْنَ بَاقِي الْأَصْدِقَاءِ؟

حَكَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ مَا حَدَثَ لَهُمْ بِالتَّفْصِيلِ، فَقَالَ الضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ مُبْتَسِمًا:

- ظَنَنْتُ أَنَّ شَيْئًا حَدَثَ، عَلَى مَا يَبْدُو أَنَّكُمْ ضَحَّمْتُمُ الْأَحْدَاثَ قَلِيلًا، مَاذَا سَيَكُونُ فِي الْبُحَيْرَةِ؟! لَا يَأْتِي هُنَا دُبٌّ وَلَا ذِئْبٌ كَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِي إِلَى هُنَا سَمَكَةُ قِرْشٍ مِنَ الْمُحِيطَاتِ الْبَعِيدَةِ. قَالَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ:

- أَتَّفِقُ مَعَكَ، أَنْتَ مُحِقٌ فِيمَا تَقُولُهُ، وَأَنَا أَشْرَحُ لَهُمْ هَذَا مُنْذُ سَاعَاتٍ، وَلَكِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِقْنَاعَهُمْ.

نَظَرَ الضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ لِأَصْدِقَائِهِ بِشَوْقٍ، ثُمَّ قَالَ:

- لَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْكُمْ كَثِيرًا...

قَالَتْ سَمَكَةٌ مِنَ الْأَسْمَاكِ الصَّغِيرَةِ:

- إِنَّ ذَلِكَ الْحَيَوَانَ الْغَرِيبَ سَيَأْكُلُنَا جَمِيعًا وَلَنْ يَتْرُكَ أَحَدًا فِي هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ الْجَمِيلَةِ.

اِبْتَسَمَ الضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ وَقَالَ:

- إِنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى الْعَلِيّ، وَهَذَا الْاسْمُ يَعْنِي رَفِيعَ الْقَدْرِ الَّذِي لَا رُتْبَةَ فَوْقَ رُتْبَتِهِ، وَلَا تُوجَدُ قُوّةٌ فَوْقَ قُوَّتِهِ، إِنَّهُ تَعَالَى هُـوَ مَنْ يَجْعَلُكُمْ تَنَامُونَ فِي الْمَـاءِ دُونَ أَنْ تُعْلِقُوا أَعْيُنَكُمْ، إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَحْمِينَا.

تَدَخَّلَ الضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ فِي الْكَلَامِ لِيُكْمِلَ حَدِيثَ الْحَكِيمِ، فَقَالَ:

- وَلَوْ عَرَفْنَا أَثَرَ صَنْعَةِ اللهِ تَعَالَى فِينَا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ؛ لَأَدْرَكْنَا عَظَمَتَهُ، وَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ؛ أَنْتُمْ تَعِيشُونَ تَحْتَ الْمَاءِ بِوَاسِطَةِ الْخَيَاشِيمِ الَّتِي مَيَّزَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِهَا، تَتَنَفَّسُونَ الْأُكْسُجِينَ مِنَ الْمَاءِ وَلَا تُلَوِّتُونَهُ؛ لِأَنَّكُمْ اللهُ تَعَالَى بِهَا، تَتَنَفَّسُونَ الْأُكْسُجِينَ مِنَ الْمَاءِ وَلَا تُلوِّتُونَهُ؛ لِأَنَّكُمْ تُخْرِجُونَ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ، وَبِتَقْدِيرِ اللهِ تَعَالَى تَسْحَبُ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ وَنَبَاتُ الْبَرْدِيِّ وَالنَّبَاتَاتُ الْمَائِيَّةُ تَعَالَى تَسْحَبُ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ وَنَبَاتُ الْبَرْدِيِّ وَالنَّبَاتَاتُ الْمَائِيَّةُ وَنَاتَ الْمَائِيَّةُ وَلَى اللهِ لَكُوبُونَ لِيَحِلَّ مَحَلَّهُ الْأَكْسُجِينُ وَبِهَ ذَا يَكُونُونَ فَي خِدْمَتِكُمْ دَائِمًا، أَلَيْسَ كَذَلِكَ يَا زَهْرَةَ زَنْبَقِ الْمَاءِ؟ أَلَيْسَ كَذَلِكَ يَا زَهْرَةَ زَنْبَقِ الْمَاءِ؟ أَلَيْسَ كَذَلِكَ يَا زَهْرَةَ زَنْبَقِ الْمَاءِ؟ أَلَيْسَ كَذَلِكَ يَا أَجْدِي نَبَاتَ الْبَرْدِيّ؟

فَهَزَّ الْإِثْنَيْنِ رَأْسَـيْهِمَا قَائِلَيْنِ ''بَلَـي''؛ وَعِلَاوَةً عَلَى هَذَا فَرِحَ نَبَاتُ الْبَرْدِيِّ بِكَلِمَةِ "أَخِي" كَثِيرًا.

زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ:

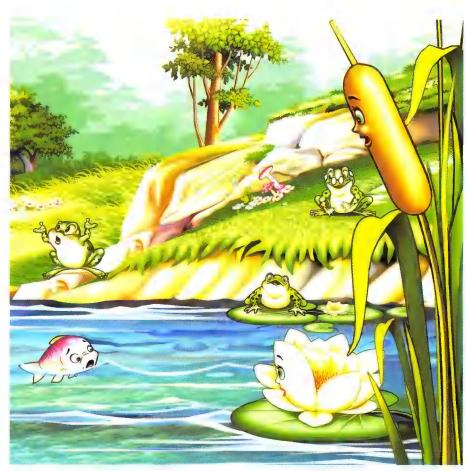

- إِنَّ مَعْرِفَتَكُمْ لِلسِّبَاحَةِ مِنْ أَعْظَمِ الْحِكَمِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَنَّكُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَسْبَحُوا وَسَطَ الْمِيَاهِ فَتَتَحَرَّكُونَ بِأَجْسَامِكُمْ وَذُيُولِكُمْ بِسُهُولَةٍ وَسُرْعَةٍ دُونَ مُبَالَاةٍ بِحَجْمِ الْمِيَاهِ الضَّخْمَةِ، حَتَّى إِنَّ أَمْهَرَ الْبَشَرِ فِي السِّبَاحَةِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْبَحَ مِثْلَكُمْ، يَا تُرَى كَيْفَ كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ السِّبَاحَةِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْبَحَ مِثْلَكُمْ، يَا تُرَى كَيْفَ كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ السِّبَاحَة لَوْ لَمْ تُحْلَقْ لَكُمْ زَعَانِفُ وَجِسْمٌ مُنَاسِبٌ؟

نَظَرَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ لِلْأَسْمَاكِ الصَّغِيرَةِ وَاحِدَةً وَاحَدَةً، ثُمَّ أَكْمَلَتْ:

- إِنَّ رَبَّنَا الْعَلِيَ الْعَظِيمَ يُسَخِّرُ لَكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، إِنَّهُ يَحْمِيكُمْ مِنَ الْمَخَاطِرِ الْبَسِيطَةِ وَالْعَظِيمَةِ بِالْقُشُورِ الْمَوْجُودَةِ فِي جِسْمِكُمْ. ثُمَّ نَظَرَتْ إِلَى وُجُوهِهِمْ ثَانِيَةً، وَقَالَتْ:

- أَنْظُرُوا إِلَى أَنْفُسِكُمْ، كَيْفَ تَسْتَطِيعُونَ السِّبَاحَةَ بِزَعَانِفِكُمُ الصَّغِيرَةِ الْكَبِيرَةِ؟ الصَّغِيرَةِ الْكَبِيرَةِ؟

إطْمَأَنَّتِ الْأَسْمَاكُ الصَّغِيرَةُ وَاسْتَرَاحَتْ كَثِيرًا، كَمَا اطْمَأَنَّ نَبَاتُ الْبَرْدِيِّ أَيْضًا لَمَّا سَمِعَ هَذَا الْكَلَامَ، وَقَرَّرَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا صَالِحًا، حَتَّى إِنَّهُ عَزَمَ عَلَى التَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا مِنْ قَبْلُ. وَدَعَا نَبَاتُ الْبَرْدِيِّ قَائِلًا:

- "أللَّهُمَّ أَنْتَ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ يَا عَلِي يَا عَظِيمُ".

بَعْدَهَا قَالَ الضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ لِلْأَسْمَاكِ الصَّغِيرَةِ:

- اِحْفَظُوا الدُّعَاءَ الَّذِي سَأَقُولُهُ الْآنَ، لَنْ تَخَافُوا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِذْنِ اللهِ: ' بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَمْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ''.

حَفِظَتِ الْأَسْمَاكُ الصَّغِيرَةُ هَذَا الدُّعَاءَ عَلَى الْفَوْدِ. قَالَ الضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ:

- هَيَّا لِنَحْفَظْ هَـذَا الدُّعَاءَ أَيْضًا: "لَا حَـوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِ الْعَطِيمِ، اَللَّهُمَّ يَا عَلِيُّ اجْعَلْنَا فِي أَعْلَى الْمَرَاتِبِ، وَاحْشُـرْنَا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا، اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْجَنَّةَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ التَّوَاضُعَ وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا، اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْجَنَّةَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ التَّوَاضُعَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكِبْرِ يَا عَلِيُ يَا عَظِيمٍ.".

وَبَيْنَمَا كَانَتِ الْأَسْمَاكُ الصَّغِيرَةُ تُحَاوِلُ أَنْ تَحْفَظَ هَذَا الدُّعَاءَ، خَطَرَ عَلَى بَالِ الضِّفْدَع وَضَّاح شَيْءٌ فَقَالَ:

- إِنَّ رَسُولَنَا الْكَرِيمَ ﷺ قَالَ "مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَكَبَّرُ وَضَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَكَبَرُ وَضَعَهُ اللَّهُ" لِذَا فَعَلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ مُتَوَاضِعًا؛ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ.

طَمْأَنَ هَذَا الْحَدِيثُ كُلَّ مَنْ سَمِعَهُ، وَلَكِنَّ الَّذِينَ ذَهَبُوا لِلْبَحْثِ عَنِ السَّمَكَةِ ذَاتِ الذَّيْلِ الْأَبْيَضِ لَمْ يَعُودُوا بَعْدُ.

وَكُلَّمَا مَرَّ الْوَقْتُ زَادَ الْقَلَقُ.

وَبَدَأَتِ التَّسَاؤُلَاتُ فِي عُقُولِهِمْ تَرْدَادُ أَكْثَرَ.

''أَيْـنَ أَصْدِقَاؤُهُـمْ؟ هَلْ حَدَثَ لَهُمْ مَكْـرُوةٌ؟ لِمَاذَا لَمْ يَعُودُوا بَعْدُ؟ وَأَيْنَ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ الْغَرِيبُ؟''

وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِمْ حِيلَةٌ غَيْرُ الإنْتِظَارِ.

فَقَالَ الضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ لِلضِّفْدَعِ الْحَكِيمِ:

- مَا رَأْيُكَ أَنْ نَذْهَبَ وَنَطْمَئِنَّ عَلَى أَصْدِقَائِنَا ثُمَّ نَعُودَ بِسُرْعَةٍ؟ وَبَعْدَ أَنْ ذَهَبَا عَمَّ الصَّمْتُ الْمَكَانَ، وَبَدَأَ الصِّغَارُ يَنْتَظِرُونَ الْخَبَرَ السَّارَّ، وَبَعْدَ قَلِيل سَمِعُوا صَوْتَ جَرَيَانٍ خَفِيفٍ فِي الْمِيَاهِ، وَاتَّجَهَتْ كُلُّ الْأَنْظَارِ نَحْوَهُ، فَإِذَا بِهَا السَّمَكَةُ ذَاتُ الذَّيْلِ الْأَبْيَضِ.

فَسَأَلَ الْجَمِيعُ بِشَغَفٍ وَارْتِبَاكٍ:

- أَيْنَ كُنْتِ؟ وَلِمَاذَا جَنْتِ وَحْدَكِ؟

وَكَانَتِ السَّعَادَةُ تَغْمُرُهُمْ بِعَوْدَةِ صَدِيقَتِهِمْ، فَأَحَاطُوا بِهَا عَلَى الْفَوْرِ بِفَرَحٍ وَسَعَادَةٍ.

فْقَالَتِ السَّمَكَةُ ذَاتُ الذَّيْلِ الْأَبْيَضِ:

- هَرَبْتُ مِنَ الْحَيَـوَانِ الْغَرِيبِ، وَاخْتَبَأْتُ تَحْتَ صَخْرَةٍ، وَغَلَبَنِي النُّعَاسُ هُنَاكَ، وَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ جِئْتُ إِلَى هُنَا.

- أَلَمْ تَرَيْنَ مَنْ ذَهَبُوا لِلْبَحْثِ عَنْكِ؟

- كَمَا قُلْتُ لَكُمْ إِنَّ النُّعَاسَ قَدْ غَلَبَنِي، وَلَمْ أَرَ أَيَّ شَيْءٍ.

فَبَدَأَ الذُّعْرُ يَنْتَشِرُ مَرَّةً أُخْرَى، وَمَعَ أَنَّ زَهْرَةَ زَنْبُقِ الْمَاءِ وَنَبَاتَ الْبَرْدِيّ حَـاوَلَا تَهَدِئَتَهُـمْ إِلَّا أَنَّهُـمْ لَمْ يَتَخَلَّوْا عَـنْ تَفْكِيرهِمْ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ الْغَريبَ أَكَلَ أَصْدِقَاءَهُمُ الَّذِينَ ذَهَبُوا لِلْبَحْثِ عَنِ السَّمَكَةِ ذَاتِ الذَّيْلِ الْأَبْيَضِ. وَقَـدْ مَـرَّ وَقْتٌ طَوِيلٌ عَلَى ذَهَابِ الضِّفْـدَعِ وَضَّاحٍ وَالضِّفْدَعِ الْحَكِيمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِيَدِهِمْ حِيلَةٌ غَيْرُ الإنْتِظَارِ.

وَفَجْأَةً بَدَأَتِ الْبُحَيْرَةُ تَتَمَوَّجُ، فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، وَازْدَادَ الْخَوْفُ وَالذُّعْرُ، فَقَدْ رَأَوْا حَيَوَانًا أَسْوَدَ اللَّوْنِ يَتَّجِهُ نَحْوَهُمْ بِسُرْعَةٍ، إِنَّهُ الْحَيَوَانُ الْغَريبُ.

بَدَأَتِ الْأَسْمَاكُ الصَّغِيرَةُ تَتَضَرَّعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَتَدْعُو قَائِلَةً:
- اَللَّهُ مَّ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ نَجِّنَا، لَا نُرِيدُ أَنْ نَكُونَ طَعَامًا لِهَذَا
الْحَيَوَانِ فِي هَذَا الْعُمُرِ الصَّغِيرِ! اَللَّهُمَّ نَجِّنَا يَا إِلَهَنَا.

ثُمَّ أَمْسَكُوا مَرَّةً أُخْرَى بِزَهْرَةِ زَنْبَقِ الْمَاءِ وَنَبَاتِ الْبَوْدِيّ.

وَكَانَ الصِّغَارُ يَوْتَعِشُونَ خَوْفًا، حَتَّى إِنَّ زَهْرَةَ زَنْبَقِ الْمَاءِ وَنَبَاتَ الْبَرْدِيِّ كَانَا يَوْتَعِشَانِ أَيْضًا مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ.

وَفَجْأَةً رَجَعَ الْحَيَوَانُ الْغَرِيبُ، وَارْتَاحَ الْجَمِيعُ عِنْدَمَا رَأَوْا أَنَّهُ قَدِ اخْتَفَى عَنِ الْأَنْظَارِ.

نَبَاتُ الْبَرْدِيّ:

- عَلَى مَا يَبْدُو أَنَّهُ خَافَ مِنِ ارْتِعَاشِنَا، وَلَنْ يَعُودَ مَرَّةً أُخْرَى. وَبَعْدَ قَلِيلٍ ظَهَرَ مَرَّةً أُخْرَى، وَهَذِهِ الْمَرَّةَ لَمْ يَكُنْ بِمُفْرَدِهِ، وَبَعْدُ كَانَتْ مَعَهُ حَيَوانَاتٌ أُخْرَى، فَدَقَّقَ الْجَمِيعُ النَّظَرَ وَلَكِنَّهُمْ لَمُ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يُحَدِّدُوا مَنْ هُمْ.

وَلَمَّا اقْتَرَبُوا أَكْثَرَ زَادَ خَوْفُهُمْ.

- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَصْدِقَاءُ، مَاذَا حَدَثَ، لِمَاذَا تَرْتَعِشُونَ هَكَذَا؟

وَكَانَتِ السَّائِلَةُ هِيَ السَّمَكَةَ ذَاتَ الْقِشْرِ اللَّامِع.

وَلَمَّا نَظَرُوا بِدِقَّةٍ أَكْثَرَ وَجَدُوهُمْ أَصْدِقَاءَهُم: الضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ، وَالضِّفْدَعُ الْحَيْنَاءُ وَالْآخَرُونَ.

ثُمَّ نَادَتِ السَّمَكَةُ الْعَيْنَاءُ عَلَى الضَّيْفِ الْغَرِيبِ الَّذِي كَانَ يَنْتَظِرُ بَعِيدًا، وَقَالَتْ:

- تَعَالَيْ يَا أُخْتِي، لِأُعَرِّفَكِ عَلَى أَصْدِقَائِي.

بَدَأَتِ الْأَسْمَاكُ الصَّغِيرَةُ تَذْهَبُ هُنَا وَهُنَاكَ، وَبَدَؤُوا يَصْرُخُونَ قَائِلِينَ:

- إِنَّهُ هُوَ.... نَعَمْ، هُوَ!

فَابْتَسَمَتِ السَّمَكَةُ الْعَيْنَاءُ وَقَالَتْ:

- نَعَمْ، إِنَّهُ هُوَ، وَلَكِنْ لَيْسَ وَحْشًا كَمَا تَظُنُّونَ، بَلْ سُلَحْفَاةٌ مَا تَظُنُّونَ، بَلْ سُلَحْفَاةٌ مَائِيَّةٌ لَيْسَ إِلَّا، جَاءَتْ هُنَا ضَيْفَةً، وَوَضَّاحٌ وَالْحَكِيمُ يَعْرِفَانِهَا جَيِّدًا.

كَانَتْ زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ وَنَبَاتُ الْبَرْدِيِّ يَعْرِفَانِهَا أَيْضًا.

زَهْرَةُ زَنْبَقِ الْمَاءِ مُبْتَسِمَةً:

- أَهَذَا هُوَ الْحَيَوَانُ الْغَرِيبُ الَّذِي تَخَافُونَ مِنْهُ؟



قَالَتْ إِحْدَى الْأَسْمَاكِ الصَّغِيرَةِ:

- وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تَنْظُرُ إِلَيْنَا بِغَضَبٍ.

اِبْتَسَمَتْ سُلْحُفَاةُ الْمِيَاهِ، وَقَالَتْ:

- لَا يَا حَبِيبَتِي، أَنَا لَمْ أَنْظُرْ إِلَيْكُمْ بِغَضَبٍ، إِنَّكُمْ ظَنَتْتُمْ أَنَّنِي حَيَـوَانٌ غَرِيبٌ هُنَا وَأُرِيدُ أَنْ أَضُرَّ أَهْلَ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ، وَالْحَقِيقَةُ أَنِّي

أَتَيْتُ إِلَى هُنَا كَثِيرًا وَأَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ يَعْرِفُونَنِي جَيِّدًا، وَأَنَا لَا أَضُرُّ أَحَدًا مُطْلَقًا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ.

لَمْ تَكُنْ حَيْرَةُ الصِّغَارِ قَدْ زَالَتْ بَعْدُ، وَكَانَتْ مَشَاعِرُهُمْ مُخْتَلِطَةً تَمَامًا.

أَرَادَتِ السَّمَكَةُ ذَاتُ الذَّيْلِ الْأَبْيَضِ أَنْ تُلَطِّفَ الْأَجْوَاءَ قَلِيلًا، فَقَالَتْ:

- أَنْتِ قُلْتِ إِنَّكِ تَأْتِينَ دَائِمًا إِلَى هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ، كَيْفَ يُمْكِنُكِ هَذَا؟ مِنْ أَيْنَ تَدْخُلِينَ وَتَخْرُجِينَ؟

- أَنَا أَعِيشُ فِي الْمَاءِ وَالْيَابِسَةِ، وَاللهُ تَعَالَى خَلَقَنِي هَكَذَا، وَأَنَا أُشْبِهُ الضَّفَادِعَ فِي هَذِهِ الْمِيزَةِ، وَكَمَا تَرَوْنَ أَنَا لَسْتُ حَيَوَانًا مُخِيفًا. فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ ضَحِكُوا جَمِيعًا.

### ملاحظاتي حول الكتاب

# ملاحظاتي حول الكتاب

| <br>                                        | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • •               |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| <br>                                        | <br>                                        |                                         |  |
|                                             |                                             |                                         |  |
| <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| <br>                                        | <br>                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| <br>                                        | <br>                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| <br>                                        | <br>                                        |                                         |  |
| <br>                                        | <br>                                        | • • • • • • • • • • • •                 |  |
| <br>                                        | <br>                                        |                                         |  |
| <br>• • • • • • • • • •                     | <br>                                        |                                         |  |
| <br>                                        | <br>                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| <br>                                        | <br>                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| <br>                                        | <br>                                        |                                         |  |
| <br>                                        | <br>                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| <br>                                        | <br>                                        |                                         |  |

### ملاحظاتي حول الكتاب

| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      | <br> |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |
| <br> | <br> |

## أُحِبُّ رَسُولِي (صَلَّى اللَّمُ عَلَيْثِ وَسَلَّمَ)



22x22 سم 48 صفحة

هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ الْأَطْفَالَ فِي التَّعَرُّفِ عَلَى سِيرَةِ رَسُولِنَا الْكَرِيمِ وَقَلْبِهِ الرَّحِيمِ، فَتَعَالَوْا بِنَا نُرَبِّي أَنْفُسَنَا وَأَطْفَالَنَا عَلَى هَدْيِ النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).





22x22 سم 48 صفحة

هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ أَطْفَالَنَا الْأَعِزَّاءَ لِيَتَعَرَّفُوا عَلَى مَا يُحِيطُ بِهِمْ مِنْ جَمَالِ خَلْقِ اللهِ نِي تَفَاصِيل مَخْلُوقَاتِهِ كُلِّهَا. خَلْقِ اللهِ نِي تَفَاصِيل مَخْلُوقَاتِهِ كُلِّهَا.



### قصص مكارم الأخلاق





















